

## سيوح الاز هر



# الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق

تأليف سعيد عبد الرحمن

| الهيئة العامة لمكتبة الأسكدرية |    |
|--------------------------------|----|
| قم التصميد                     | ,  |
| قم النسحيل ١٦٧١٤               | را |

رقم الإيداع ٩٧/ ١١٩٧٢



الشركة العربية للنشر والتوزيع ٢٤ أش جول جمال – المهندسين ت ٢٠٣٠٠٠٠

### تـوطئــة

نحمدك ربى ونستغفرك ، ونستعين بك ، ونستهديك ، ونصلى ونسلم على خير خلقك سيدنا محمد . وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

شاعت الأقدار أن تظهر هذه السلسلة في هذا الوقت بالذات ، فالعالم الإسلامي يمر بعدة عقبات ، وتتوالى عليه العواصف من الداخل والخارج ، ولولا بقية إيمان لا زالت في قلوب وعيت ، وضعائر حباها الله بنعمة اليقظة لهلكت الأمة ، وضاعت قيمها ، وطمست معالم الدين فيها .. فالأعداء متربصون ، وفاقدو البصر والبصيرة يحاولون النيل من رسول الإسلام .. يحاولون تشويه صورته الكريمة .. يحاولون تغيير لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى لا معبود إلا المال ولا سلطان إلا للغطرسة والفجور وحرب العصابات الدنيئة ؛ التي اعتادوا عليها وتربوا على مائدتها \_ إن كانت لها مائدة \_

ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وقف محبو الظلام - خفافيش الليل - جنبا إلى جنب مع هؤلاء الكفرة - بعلم أو بدون علم - وساندوهم ، وساعدوهم ، وشدوًا على أيديهم ، وحاربوا أبناء جلاتهم ، وقتلوا الأطفال، وأضلُّوا الشباب بحجة أنهم يريدون نصرة الإسلام ورفع لوائه ، والإسلام منهم براء ، فهم بهذه الوسائل لا يعرفون الإسلام ، ولا يقدرون سماحته ، ونرجو من الله لهم الهداية ،

وهذه السلسلة محاولة لإماطة اللثام عن نخبة من أبرز العلماء الذين استمدوا ثقافتهم من معين الإسلام فمنحوه كل ما يملكون ووضعوا لبنات أعرق وأعظم جامعة إسلامية في العالم على أساس علمي ليس ببعيد عن

الدين ، فجمعوا بين الدين والدنيا ، واستحقوا \_ بحق \_ شرف كتابة أسمائهم بحروف من نور على صدر كل مسلم يحب دينه ويدافع عن عقيدته السمحاء..

هؤلاء العلماء لم يبخلوا بكل غال ونفيس في سبيل إعلاء شأن الأزهر جامعًا وجامعة ، وحاولوا جهدهم ، بل عملوا على أن يظل للأزهر خصوصيته المستقلة رغم تغير السياسات والنظم ، وتعدد المشارب والمناهج، واختلاف العلوم،

لقد ظل الأزهر وسيظل منارة للإسلام عالية وشامخة ، يعمل على دعم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ويرسخ بعلمائه وطلابه مبادئ الدين الإسلامي السمح .

ولعل هذه المحاولة تكون جزءًا يسيرًا لرد اعتبار هؤلاء العلماء الذين كادوا أن يضيعوا بين صفحات التاريخ ، ونحن في أشد الحاجة لتتبع سيرتهم ومعرفة الخطوط الرئيسية من حياتهم لنأخذ الدرس ونقتدى بما قاموا به من إنجازات .

والله نسبال أن يبلغنا مقصدنا ، ويحقق للأمة الإسلامية أمنها واستقرارها وتظلراية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة .

( ) James 1



#### المولدوالنشااة:

على ضفاف النيل الذى يجرى فى أحضان دلتا مصر تقف مدينة المنصورة فى إطلالة حانية على هذا الشريان الحيوى الذى يفصلها عن مدينة طلخا والتى تقف هى الأخرى فى الجانب الغربى شامخة ،

وعلى مسافة غير بعيدة من طلخا فى الطريق إلى دمياط تقع قرية "بطره" وبطره قرية صغيرة مثل كثير من قرى الإقليم .. يعيش أهلها فى أحضان أرضهم يأتيهم رزقهم رغداً من خير هذه الأرض التى توارثها الأبناء والأحفاد والأجداد وفوق هذا البساط الأخضر لهذه الأرض ولد ونشأ طفل صغير من أطفال هذه القرية وفى ظل أشجارها وعلى ضفاف قنواتها كانت حياته ونشأته كسائر أطفال هذه القرية ، يعشقها أهلها بقلوبهم ويروونها بعرقهم .

تفتحت عينا الطفل أول ما تفتحت على النبات الصغير الأخضر وهو يجاهد لينفض عن ساقة الرقيقة تراب الأرض ولينعم بالنمو والتفتح تبلله قطرات الندى وتبعث فيه روح الحياة شمس ساطعة لا تحجبها حجب ولا ستار.

فى هذا المحيط السريع الدوران تفتحت عينا هذا الطفل كذلك على أبوين طيبين ريفيين يشغلهم ما يشغل أبناء الريف من حب للأرض ولصوق بها وإنتماء لها... ومواصلة لحرفة الآباء والأجداد في الزراعة وحرص على استمرارها.

ومن هنا كان قرار الأب حاسما وحازما حين وجه هذا الابن إلى فقيه القرية لينشأ مع أقرانه من الصبية في كتاب هذا الفقيه وليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وليحفظ القرآن

الكريم.

وقعت عين الغلام. أول ما وقعت في رحاب سيدنا صاحب الكتاب على عصا طويلة لا تكاد تغادر يمين الشيخ السيد البهنساوي محفظ القرية فهو يهوى بها على أجسام الأطفال الرقيقة النحيفة بسبب وبغير سبب وهو يتمايل يمنة ويسرة بالتلاوة يوجهها بصوته ونظره لكل طفل ويطلب محاكاته في القراءة في المحافظة على الحركات والسكنات والاهتزازات،

كل هذا والطفل في أيامه الأولى في الكتاب وعينه شاخصة لا تكاد تغادر حركات الشيخ البهنساوي .

ومضى الولد الصغير فى رحلة يومية لا تتخلف إلى مصيره المحتوم ، إلى سيدنا الشيخ سيد البهنساوى ذى الوجه الصارم والعصاة الطويلة ، وحركته الدائمة التى تشبه بندول الساعة الكبيرة فى مسجد القرية ، وظل فى الكتاب يتابع سيدنا وهو يقرأ القرآن ويقرئه للأولاد الذين يشاركونه الحركة والاهتزاز وهم يرددون معه قصار السور من القرآن الكريم ،

الوالد الكبير لا يكف عن متابعة ولده من اللقاء الدائم للشيخ البهنساوى ليعلم منه مدى إقبال الولد على الحفظ وعلى التعلم وأداء الواجب من حفظ للألواح ومراجعة للماضى .. وما سبق حفظه ، وقد اطمأن الوالد على انتظام ولده وعلى سيره المنتظم فى حفظ القرآن الكريم وعزم مواصلة ابنه للتعليم وقرر إلحاقة بالأزهر الشريف ،

#### في رحاب الاز هر:

لأول مرة فارق الابن الصغير أهله ، فقد جاء الموعد المحدد ليغادر بلده "بطره" متوجها إلى مدينة طنطا ليلتحق بالمعهد الأحمدى الدينى عام ١٩٣٠م ،

وفى طنطا تفتحت عين الابن على مناظر غير مألوفة لديه ، لقد شاهد ما لم يشاهده من قبل ، ويتلفت حوله مبهورا ويصعد بصره إلى السماء ليرى المآذن الشامخة والقباب المهيبة والعمائر الباذخة ثم يهبط ببصره ليجد نفسه منطلقاً في زهو وسعادة عبر طرقات

معدة وشوراع منسقة وميادين فسيحة.

وفى عام ١٩٣٤م حصل الطالب جاد الحق على شهادة الابتدائية الأزهرية تقابل (الإعدادية الآن) من معهد طنطا الأحمدي وانتقل إلى القسم الثانوي في نفس المعهد .

وفى ذلك الوقت اجتاحت التورات الطلابية والاضطرابات السياسية معهد طنطا فما تكاد الدراسة تنتظم يوماً حتى تتعطل أياماً ، وأشفق الوالد على ولده وعلى مستقبله أن يظل وسط هذا الجارف والاضطرابات المتوالية .

فبعد عام وبعض عام قضاها الابن في المرحلة الثانوية قرر والده ضماناً لحسن سيره تأكيداً لاستقامته في دراسته وفي تحصيل الدرس رأى أن ينقل الابن إلى معهد القاهرة الأزهري الثانوي ليكون في رعاية ابن خالته الذي كان طالباً بالقسم العالى بالأزهر وتخرج منه عام ١٩٤٣م.

ثم غادر الابن طنطا فى طريقه إلى القاهرة ، فقضى اليوم الأول فى ضيافة ابن خالته ثم تحول إلى إقامة دائمة مستقرة فى حجرة صغيرة متواضعة بجوار مسجد ابن طولون كأن الله قد اختار له أن ينتقل من رحاب المسجد الأحمدى فى طنطا إلى العيش فى رحاب المآذن والقباب فى القاهرة ليبقى الإحساس الدينى وتتواصل العاطفة الروحية فى المهجر الجديد .

انتظم الطالب في دراسته محاولا تعويض ما فاته في طنطا خلال فترة المظاهرات والاضطرابات الطلابية ولعل إحساسه بالوحشة وشعوره بالوحدة والغربة وهو يعيش بمفرده بين جدران أربعة جعله ينصرف إلى الدرس ويتفرغ للتحصيل تقديرا للمستولية وشغلا للفراغ ومحاولة لوضع قدميه على الطريق الصحيح نحو مستقبل تعلقت به آماله وآمال أهله .

لقد كان لسوء الحالة الاقتصادية ونقص الموارد وضعف القوة الشرائية العامل المؤثر في قدرة الطالب على العيش الكريم في المسكن الطيب بأضعف الإمكانيات وأقل التكاليف ،

وينتهى العام الدراسي ويعود الطالب إلى قرية بطره حيث الأجازة الصيفية وقد لاحظ

عمه أن ابن أخيه لا يخالط أقرانه أو زملاءه وإنما وجده يلازم مجالس الكبار.

جاء وقت الصلاة يوما وهو مع أهله فى المسجد فطلب منه عمه أن يؤمهم فى الصلاة فوقف الشاب الصغير - لأول مرة - موقف الإمامة وهو ما يزال فى هذا السن الصغير وكأنما كانت هذه البادرة خطوة نحو المنبر فما أن دعى إلى خطبة الجمعة حتى لبى النداء فأدى فى مسجد القرية الصغير الذى تعود أبناء الأزهر أن يخطبوا فيه الجمعة ويقدموا الدروس الدينية ، وكانت الخطبة التى أداها - من ورقة مكتوبة - موضوعها الإخلاص فى العبادة والاستقامه فى العمل وأصبح أمرا لازما وواجبا مألوفا أن يؤدى الشيخ صلاتى المغرب والعشاء فى المسجد وأن يؤم المصلين فيهما ويلقى عظة دينية بينهما ، وقد ساعده على اقتناع الناس به والتفافهم حوله حرصه على ارتداء الزى الأزهرى وعزوفه عن مشاركة أقرانه من شباب القرية لهوهم ومرحهم .

#### إلى جامعة الاز مر:

وصل الطالب إلى مشارف الشهادة الثانويه الأزهرية .. وبدأ التفكير المركز الجاد في مرحلة التعليم وأخذ يفكر مع زملائه في مصيرهم وفيما آل إليه أمر الخريجين الذين عينوا مدرسين في الأزهر فكان المحظوظ منهم الذي حصل على الوظيفة ينقاضي عنها ثلاثة جنيهات في كل شهر ، ومنهم من كان يعمل في التعليم متطوعاً حتى يدركه حظه السعيد ليحصل على نفس الراتب .

فى درس من دروس الفقه أعجبهم أستاذ المادة وراقهم تبسطه فى الحديث معهم ومشاركته لهم حيرتهم حول أى كليات الأزهر يدخلون ؟ .. وهنا أشار هذا الشيخ عليهم أن يلتحقوا بكلية اللغة العربية ... فعجبوا لأستاذ لم يتعلم فى كلية اللغة العربية ومع ذلك فهو يشير عليهم ناصحا بدخولهم وزال عجبهم عندما علل لهم هذا الاختيار بأنه لضمان حصولهم بعد التخرج على وظيفة مضمونه ذلك لأن الدولة تتوسع فى إنشاء المدارس وفى هذا التوسع مجال للعمل فى تدريس اللغة العربية ، فاقتنع الطلاب بمنطق الشيخ وأخذوا أنفسهم بما يصلح من أمرهم فى علوم اللغة العربية استعداداً للاختبار الذى يعقد للراغبين

في الإلتحاق بكلية اللغة العربية.

وتقدم الطالب لهذا الاختبار فرفض طلبه لأنه تأخر عن موعد التقدم يوما واحدا.

وحاول بعض أساتذة الطالب الذين رقوا إلى الكلية أن يشفعوا له لدى الشيخ إبراهيم حمروش شيخ الكلية ، ولكنه رفض الشفاعة لعدم التزام الطالب بموعد الكلية ،

قرر الطالب ، جاد الحق أن يعيد العام الدراسى كله ليتسنى له الالتحاق بعد عام بكلية اللغة العربية أو كلية دار العلوم .. حيث استعداده العلمى وحرصه على ضمان المستقبل للعمل في التدريس ،

وأخيرًا استجاب لرغبة الأهل والزماد؛ وقرر أن يدخل كلية الشريعة التى لم يهيئ نفسه لها ولم يضعها في برنامج حياته ومستقبله فكأنما فرضت عليه وكأن المقادير كانت تعده وتهيئه ليكون فقيها يشار إليه بالبنان وقاضيا يتربع على عرش القضاء وفقيها يهدى الناس إلى الطريق القويم إذا ضلت أقدامهم الطريق.

انتظم فى سلك الدراسة بعد ضياع شهرين من العام الدراسى ليجد نفسه أمام مواد لم يؤهل نفسه لها وليست لديه القدرة على إدراكها واستيعابها .

ولكن الطالب بما تحمل نفسه الشابه الوثابة من عناد وإصرار صمم على اجتياز العقبة فشرح الله صدره للعلوم الشرعية بعد أن بذل الطاقة وضاعف الجهد ليعوض ما فاته من الدراسة وأنهى دراسته في هذه الكلية سعيداً بما اختاره الله له وما دفعته إليه المقادير.

تخرج الشبيخ جاد الحق على جاد الحق من كلية الشريعة في يونيه ١٩٤٣م.

تخرج من تخصص القضاء الشرعى عام ١٩٤٥م، فكان أحد الخمسة الأوائل الذين تكرمهم الدولة ممثلة فى حاكمها الملك فاروق، وكان هذا التقليد جديدا، استعدله الشيخ، بعدها وجد نفسه يخطو بدهشة وهو فى طريقه إلى القصر الملكى برأس التين بالإسكندرية حيث تقدم أوائل الكليات الأزهربة يتقدمهم الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ

الأزهر ليقدمهم بأسمائهم إلى الملك ، حيث يتسلمون منه شهادة التقدير وصورة تذكارية .. كأنه لم يصدق عينيه وهو يجد نفسه جنبا إلى جنب مع شيخ الأزهر وشيوخ الكليات الأزهرية الثلاث . ترى .. هل دار بخلد الشيخ الشاب وهو في مواجهة الشيخ المراغى أشهر شيوخ الأزهر سياسيا واجتماعيا أن يعد نفسه ليوم قريب يتبوأ فيه عرش الوزارة ، وقمة الأزهر؟

وهل وضع الحاج على جاد الحق فى إعتباره أن ولده سينتقل من بيت القرية المتواضع الرابض وسط شوارع القرية الضيقة والمتعرجة ليجالس الملوك والرؤساء ويتصدر المحافل والمقامات ، ويدعى إلى كافة أنحاء العالم فيتقدم فى زهو وتواضع ؟ لم يدركه وسط ذلك زهو ولا غرور ، ذلك لأن جلال العلم لا يمكن أن يغير من طبيعة صاحبه .

وكان التقليد المتبع أن يعين الخمسة الأوائل في تخصص القضاء الشرعى موظفين في المحاكم الشرعية وبعد التعيين حاول الخريجون إنشاء اتحاد لخريجى القضاء الشرعى وقام الاتحاد وكان أول نشاط له هو مطالبة وزارة العدل بتقنين وظائف قضائية تسبق أو تمهد لوظيفة القاضى ،

فاستحدثت وظيفة "الموظف القضائي" وهو ما أطلق عليه بعد ذلك "أمين السر" ووظيفته تؤهله للتدريب على أعمال القضاء .. ثم التعيين عن طريق المسابقات ، وذلك لكثرة أعداد الخريجين ، وقلة عدد الوظائف الشاغرة .

وفق الشيخ في إحدى هذه المسابقات فعين أمينا للفتوى في دار الإفتاء وكان ذلكٌ في عهد الشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية في ولايته الثانيه ،

وفى هذا الوقت ألغيت المحاكم الشرعية وبقيت اختصاصاتها كما هى ولكنها أصبحت جزءا من المحاكم الوطنيه ولأن طبيعة العمل كانت ملائمه لميول الشيخ ورغبته، فقد شجعه ذلك على تركيز جهوده على البحث والدراسة والتمحيص والتحقيق فى شئون العمل والوظيفة فلم يكن هناك صارف يصرفه أو يحول بينه وبين البحث الدائم والاطلاع المستمر.

ولهذا فإنه عندما تحول الخريجون إلى مدرسين بعد أن حصلوا على إجازة التدريس وتركوا تخصصهم الأصلى - لم يحاول الشيخ أن يجاريهم أو يستجيب لمحاولتهم .

وقد تابع الشيخ بشغف ونهم ما تصدره دور النشر ويقتنى ما يستطيع اقتناءه وكثيراً ما كان يلجأ إلى دار الكتب ليطلع فيها على ما لا يستطيع اقتناءه إما لغلاء ثمنه أو لندرة وجوده.

#### في دار الإفتاء والقضاء:

منذ عمل الشيخ أمينا للفتوى اتخذ لنفسه منهجا بالإضافة إلى النظام الذى كان متبعاً أنذاك فكان يعرض طلبات الاسنفتاء التى ترد من الداخل أو من الدولة أو من الخارج - بعد تسجيلها - على الزملاء المختصين لدراستها وإعداد ما يسمى بمشروع الفتوى .

وكان الشيخ في كل الفتاوى يحرص على التأصيل الفقهي والشرعى ، وكان له أسلوب سلك فيه مسلكاً جديداً من حيث النظر إلى الفتوى كموضوع متكامل أو بحث علمى شامل يعتمد على المصادر الأصلية ومعرفة كل ما كتب في هذا الشأن ، مستنداً إلى ذلك كله مشيراً إلى المراجع التي اعتمد عليها .

وكان يرى أنه استفاد في هذا المسلك من أسلوب ومنهج المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم،

وكان الشيخ جاد الحق - بما له من خبرة حصل عليها من أمانه الفتوى ثم من القضاء وتفتيش القضاء - قد اتجه اتجاها استراحت إليه نفسه حين يميل إلى تسبيب الأحكام عملياً مؤصلا ذلك بالفقه وبالقانون ،

وكان فضيلته يرى أن الحاجة الماسة إلى الاطلاع المستمر والسهر المضنى أمام كل قضية وتجاه كل حكم على الرغم من أن المعلومات مهيأة في الذهن والأحكام واضحة في الذاكرة ، ولكن تعدد الرجوع إلى المصادر على اختلافها وتنوعها يضيف الكثير من المعلومات ، وربما تغير الحكم نتيجة الوصول إلى حكمة كانت خافية ، أو الاطلاع على رأى

كان غائبا أو غامضا.

لاشك أن هذا الأسلوب المتميز في العمل، والدأب على تحقيقه وتحصيله راق الكثيرين ممن يتابعون هذه الأعمال فأصبح الشيخ موضع ثقتهم وتقديرهم، مما جعله يشعر بأنه أصبح ذا وضع أدبى مرموق بين الزملاء والرؤساء .. بل وعند الهيئات القضائية المنوط بها تقييم هذه الأعمال.

ولعل هذا التقدير هو الذي وصل به في زمن وجيز إلى وظيفة " رئيس محكمة" ثم إلى العمل مفتشاً قضائياً إيمانا واستشعارا من المسئولين بأن هذه الوظائف لا تكون إلا لأصحاب السلوك الجاد والبحث الدائب والتقارير المتازة ،

ومن هذا كان تدرجه السريع من هذه الوظائف إلى التعيين فى وظيفة مستسار فى محاكم الاستئناف ، ثم فى وظيفة المفتش الأول بالتفتيش القضائي للتفتيش على القضاة وفحص أعمالهم وكتابة التقارير الوافية عن هذه الأعمال ،

وكان التقليد المتبع في الدولة أن يختار المفتى من بين رجال القضاء الشرعى كما كان التقليد أن يكون حنفي المذهب، وكان يشترط في القاضى الشرعى أن يكون حنفيا الأمر الذي ألجا بعض خريجي القضاء الشرعي – من غير الأحناف – إلى مجلس الدولة فحكم لهم بأحقيتهم في هذه المناصب مهما كان مذهبهم كما كان التقليد المتبع، وأن يكون اختيار المفتى من بين رؤساء المحاكم الشرعية

فلما انتهت مدة عمل مفتى الجمهورية في عام ١٩٧٨م كان يوجد اثنان وعشرون مستشاراً في وزارة العدل ممن تنطبق عليهم قواعد التعيبن في وظيفة المفتى ،

وبعد الدراسة وقع اختيار وزارة العدل على الشيخ جاد الحق على جاد الحق ، ليشغل وظيفة مفتى جمهورية مصر العربية عام ١٩٧٨ م.

تسلم فضيلته العمل في أغسطس ١٩٧٨م، ولم يكن مكتبه جديدا عليه فقد كان كل عمله وهو أمين للدار يتم في إطار هذا المكنب وفي محيطه، وقد استهل عمله – على ضوء عمله السابق - بأن جدد وطور أسلوب العمل ، فلم يجد في المكتب سوى مستشار واحد يساعد المفتى في إعداد الفتاوى وكان على هذا المستشار أن يراجع الفتوى ويوقعها قبل عرضها على المفتى .

ومن أجل تحقيق هذه الغاية اتصل السيخ بوزير العدل وطلب تخصيص بعض كبار رجال القضاء الشرعي للنهوض بمشروعات دار الإفتاء فوافق الوزير على ندب ستة من المستشارين إلى جانب اثنين من الباحثين ،

وضع الشيخ قاعدة ثابته لاختيار الفتاوى وترتيبها وتبويبها حسب أبواب الفقه ويتم - في المقام الأول - اختيار الفتاوى التي تتميز بمبدأ فقهي جديد وكذلك ذات الطابع العام، ثم وضع المبادئ المناسبة لكل فتوى والقواعد الفقهية المستنبطة منها.

وقد تغلب الشيخ على مشكلة تمويل هذا المشروع حين قابل الدكتور زكريا البرى وزير الأوقاف أنذاك وشرح له فكرة هذا المشروع وأهمبته ، فرحب الوزير بالفكرة وأبدى استعداده لتكليف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتبنى المسشروع وتمويله والقيام بمهمة الطبع والنشر ، على أن تحصل دار الإفتاء على ثلاثة آلاف نسخة من كل مجلد يتم إخراجه وإعداده وتجليده كما رأى الوزير أن يصدر من هذا الوعاء الثرى للفتاوى أجزاء صغيرة ؛ كل ثلاثة منها يحتويها مجلد ، تيسيراً للنشر وللانتفاع بها .

قد تحققت أمنية الشيخ فظهرت النتارى الإسلامية ، بعون من الله تعالى ، وجهد متواصل من كل العاملين المخلصين الذبن أعانوه وتعاونوا منه ،

وظهرت المجموعه - حتى الآن - فيما يزيد على العشرين جزءاً ،، وما تزال المسيرة مستمرة ،

وقد تضمنت هذه الفتاوى ما جمع ووضع منها من عام ١٨٩٥ م وحتى يناير ١٩٨٢ م،

وفى الثامن من أغسطس عام ١٩٨٠م صدر القرار الجمهورى رقم ٤٣٢ لعام ١٩٨٠ بتعيين الشيخ جاد الحق على جاد الحق عضواً بمجمع البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف ، فتابع مسيرته في إثراء البحوث الفقهية ، والدراسات الإسلامية امتدادا لعمل

موصول وجهد دائب في هذا المجال.

#### في وزارة الانوقاف:

فى الرابع من يناير عام ١٩٨٢م عين فضيلته وزيراً للأوقاف ، فبدأ يدرس خطط توجيه سياسة الوزراء التى تمثل الركيزه القوية فى ميدان الدعوة الإسلامية وليتواكب عمل الدعاة فيها مع الوعظ والإرشاد فى الأزهر الشريف ، دعما للرسالة التى نيط أمرها بعلماء الأزهر الشحريف فى إدارة المساجد بوازة الأوقاف وفى قسم الدعوة فى الأزهر، وشاء الله - سبحانه - أن يترك فضيلته وزارة الأوقاف بعد شهرين ونصف من شغله لوزارتها ،

#### مشيخة الاز هر:

فى السابع عشر من مارس ١٩٨٢ ، صدر القرار الجمهورى رقم ١٢٩ لعام ١٩٨٨ بتعيين الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخا للأزهر الشريف ، ليستكمل مسيرة شيوخه السابقين ، ولكل منهم فضله ، ومنزلته ، وعلمه ، وجهاده فى سبيل الدعوة إلى الله ، وليتمم عملاً بدأه أولئك الأوائل للنهوض بالأزهر ليواكب العصر ويصحح مسيرة الانطلاق فى إدارة حازمة رحيمة ، وتطلع دائم إلى الأفضل إيمانا بمبدأ السبق فى الخيرات .

ففى كل يهم نجد إضافة جديدة أو فتحا جديدا في رحاب الأزهر الشريف.

فهذه لجنة الفتوى في الأزهر التي كان عملها محصورا في إحدى قاعات الجامع الأزهر في مدخل المسجد، فعمل الشيخ – إيمانا منه برسالتها وبحاجة الناس جميعا إليها – على دعم هذه اللجنة حيث أنشأ خمسا وعشرين لجنة للفتوى تضم كل منطقة أزهرية في كل محافظات مصر لجنة منها.

كما تم اختيار أفضل العناصر من علماء الأزهر الذين يتولون إصدار الفتاوى وتلبية حاجات الجماهير في ثقة وإيمان .

وأيضا قرر فضيلته إمداد هذه اللجان بالمراجع الفقهية المتنوعه وبما صدر من فتاوى

وأحكام لتكون عونا للجنة على الحكم الصحيح ،

حرص الإمام الأكبر في إطار التوسع الرشيد في معاهد الأزهر على استكمال إنشاء المناطق الأزهرية حيث وصل عددها إلى ٢٦ منطقة على مستوى الجمهورية ، ومثل ذلك في مناطق الوعظ والإرشاد في الأزهر حيث رفع أيضاً إلى ٢٦ منطقة تنتشر في كافة محافظات مصر وزودها كذلك بالمكتبات الشاملة ، وعن رأى فضيلته في اختياره للأزهر وأسلوبه في العمل يقول .

" الأزهر شأنه شأن كل ساحة من ساحات العمل ما دامت النوايا صادقة وما بقى الإخلاص في العمل غاية يسعى إليها كل مسئول عنها .

أن موجات العنف أو الخروج عن الشريعة أو الفرار من الحجة والمنطق التى اجتاحت بعض شباب هذه الأمة لم تستطيع والحمد لله أن تتسلل بين شباب الأزهر أو تجد لنفسها موئلا بين طلابه وعلمائه ذلك أن أبناء الأزهر بانتمائهم لمعهدهم وبما غرسه فيهم هذا المعهد من قيم راسخة ومبادئ صادقة كان ذلك حائلا بينهم وبين الاستجابة لنداء غير نداء الحق ، فهم بذلك لم ينجذبوا في غوغائية ، ولم يتردوا في هوة من مهاوى الانحراف أو تنكب الطرق!

وعن وصايا الإمام الأكبر لأبنائه الأزهريين يقول فضيلته:

" خير ما أوصى به كل من يلى أمرا من أمور الناس أن يتقن عمله وأن يحسن أداءه وأن يحاول دائماً الإجادة فى الأداء بما ينفع الناس فى دينهم وفى دنياهم وأن لا يشق عليهم ولا يحملهم من الأعمال والمسئوليات ما لا يطيقون ، وأن يكون جوادا كريما فى عطائه لعمله مهما وجد من دوافع الإهمال ، فلا يبخل بعونه يمده لمن يستعين به من زملائه ومواطنيه" ،

وكان الإمام الأكبر يتمنى ويدعو الله سبحانه أن يعين الأزهر على الاستمرار في أداء رسالته الأولى وهي رسالة البلاغ ، وفي قمة عده الرسالة وسنامها "المحافظة على القرآن الكريم وعلومه وصيانة اللغة العربية التي كانت الوعاء النقى للمحافظة على القرآن الكريم الذي نزل بها" ، لأن ذلك هو صمام الدعوة الإسلامية والعقيدة وهما أصل الدين وجوهره ويتوجه فضيلته بالدعاء إلى الله سبحانه " أن يعين الأزهر الشريف بمدد من عنده على تقوية وسائلة التعليمية وأن تتاح له الأمور والإمكانات التي تعينه على الانطلاق إلى الآفاق الأرحب والأوسع بزيادة أعداد الأزهريين الموقدين إلى العالم الخارجي لنشر الدعوة الإسلامية وتصحيح المفاهيم العقائدية التي شوهها الدخيل وأفسدها الجهل بروح الإسلام ، وحتى تعلو كلمة التوحيد في ربوع العالم كله في كل مكان يوجد فيه المسلمون أو المنصفون المحبون للإسلام ، وأن يتمكن الأزهر من نشر نشاطه وامتداده في الإشراف على المعاهد الدينية التي امتدت في العالم الخارجي على نمط معاهد الأزهر ومناهجها .. وأن يمتد ذلك أيضاً إلى المراحل الجامعية بأن يمتد ظل جامعة الأزهر إلى بلاد المسلمين قاطبة حتى نضمن بذلك إعطاء جرعة حصانة طويلة الأمد للمسلمين ضد أوباء الغزو الفكرى المستتر والعلني الذي يداهم المسلمين عن طريق الجووبأسلوب النشر الميسر .

وقد نصح بقوله: "كونوا على العهد بكم قدوة حسنة لطلابكم ومواطنيكم ومريديكم، ولا يكون إلا بسلوك كريم تسلكونه، وبمنهج سليم تتبعونه وبعلم نافع تنشرونه، وبإخلاص في العمل تؤمنون به، وإعلموا أيها الأبناء أن العمل عبادة، وأن العمل في الأزهر وبخاصة في مجال الدعوة إنما هو تكليف لا تشريف وأن نظرة الناس اليكم تختلف عن نظرتهم إلى أقرانكم من المتعلمين فكونوا عند حسن ظنهم عملا وأدبا وسلوكا واستقامه، إن أزهركم يهيب بكم أن تكونوا دائما بين الناس نورا يضي ولا تكونوا ناراً تحرق فأنتم من قبل ومن بعد معقد الأمل ومناط الرجاء بالنسبة لهم وللناس جمعيا ولا يشغلنكم طلب الرزق عن واجب تؤلونه لمواطنيكم، وعون تساعدون على هذا المطلب بما يمكنكم من الوصول إليه بعلمكم ودراستكم وتفوقكم في الأداء .. "

وسيسجل تاريخ الأزهر الشيوخة الأعلام أنهم كانوا معالم صحيحة ، وعلامات مضيئة في طريق الأزهر الشريف وسيذكر المعاصرون للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد

الحق شيخ الأزهر أنه كان – ومازال وساما على صدر الأزهر .. وساماً حافلاً بجليل الأعمال وصالح الأفعال ، ولئن كان الشيخ قد أثر أن يكون كبعض الشيوخ السابقين – رضوان الله عليهم – زاهداً متواضعا .. لين الجانب ، متعففا عن صغائر الأمور وزائل العرض ، فإن ذلك لم يمنعه أن يتعامل بنفس الملوك وأخلاق المساكين فإنه على الرغم مما تقلده من مناصب ، لم تخدعه مظاهر الوظيفة ولا بريق الوزارة ، ولا أبهة المشيخة ، بل ظل هو هو الشيخ جاد الحق جليس القرية الوفى لأهلها المشارك لهم في كل مناسباتهم ، وما أغرته وظائفه التي تقلب فيها ولا مكانته المرموقة التي وصل إليها أن يغير من وضعه أو يجدد في عيشه وهو إن فعل فغير مذموم ولا لوم عليه ولكنه آثر واختار لحياته عيشا محدودا في غير تقيد ومسكنا بسيطا يقطن فيه في حي المنيل بالقاهرة مذ كان موظفاً في أول حياته الوظيفية .

وظل الشيخ جاد الحق الموظف القضائى ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر وإمام المسلمين كما هو لم تتغير "ذمته المالية " فلم يشيد عقارا ، ولم يتملك أرضاً وركز كل جهده وما ادخر لبناء مجمع إسلامى فى قريته "بطره" ليكون عملا خالصا لا ينقطع ومثلا يحتذى به كل مخلص فى انتمائه لبلده والوطئه ولدينه ،

وفي جماد الأخرى ١٤٠٣ هـ - مارس ١٩٨٣ م حصل فضيلته على وشاح النيل من السيد رئيس الجمهورية المصرية في مناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر ،

وفى شهر رمضان ١٤٠٤ هـ - يونيو ١٩٨٤ م حصل فضيلته على وسام الكفاءة الفكرية والعلوم من الدرجة الممتازة من جلالة الملك الحسن الثانى ملك المملكة المغربية بمناسبة مشاركة فضيلته في الدروس الحسنية بالرباط، وصدرت موافقة السيد رئيس جمهورية مصر العربية على الإذن بقبول وحمل هذا الوسام في الثاني والعشرين من يوليو ١٩٨٤،

#### فتاوي الإمام:

نشرت دار الإفتاء للشيخ الأكبر ثلاثة مجلدات تقع فى ثلاث وتسعين وألف من الصفحات تسجل مختارات مما أدره المفتى الجاد فى الفترة التى تولى بها الافتاء وهى لا تزيد عن ثلاث سنوات وأربعة شهور كما نشرت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية حتى الآن أربع مجلدات ، والخامس تحت الطبع ، تحتوى على عدد ٢٨٠٠ من الصفحات تحت عنوان (بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة) هذا من الناحية الكمية ومن يعرف دقة المفتى الأكبر وبعد غوصه ، وصبره على الاجتهاد المستند إلى القواعد الراسخة فى علم الأصول ، مع بصر لطبيعة العصر وملابسات الحياة ، يعرف قيمة الكيف الثمين لهذه المؤلفات الدقيقة ذات الوزن الراجح لدى الدارسين ، وهذا غير ما لم يجمع بعد ، إذ تتهيأ اللجنة العليا للدعوة الإسلامية لمتابعة إصدار هذه المجموعات ، مما يتوالى صدوره بقلم الإمام الأكبر .

والذى يقرأ فتاوى الإمام الأكبر - ولا يدرى أنه حنفى المذهب - لا يشعر إطلاقا بأنه حنفى ، لأن مراجعه فى الفتوى الواحدة تشمل مذاهب الأئمة جميعا ، لا أئمة السنه وحدهم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ، بل من جميع أئمة الفقه ، ظاهرية وأباضية وزيدية وإمامية ومن لا أحصى ، وهو بذلك ضرب المثل الحى لمن يريد أن يبحث عن الحق حيث وجده .

وسأعرض إلى أمثلة من الفتاوى التى تشير إلى المناحى السالفة الذكر كيف حققت هذه الآراء رغبات العصر وأنارت الطريق لذويه من ناحية وكيف صارت مصدرا تارخيا يجب أن يرجع إليه من يتحدثون عن الأحوال العامه في مصر ، بل في أكثر بقاع العالم الإسلامي في العصر الحديث لأن الأسئلة التي أجاب عنها الإمام الأكبر لم تقف عند مصر وحدها ولا عند العالم العربي وحده بل اتسعت إلى أماد بعيدة في العالم الإسلامي وهكذا كانت فتاوى أنمة الإسلام في مصر من أمثال محمد عبده ومحمد بخيت المطيعي وعبد المجيد ومحمود شلتوت إذ كانوا مصدر إشعاع منير وقبلة الأنظار في العالم الفسيح.

نختار في الناحية الإجتماعية مثالا من فتوى الإمام الأكبر جاد الحق في الإجهاض حيث أجاب عن سؤال طبيب يذكر أن هناك عيوبا وراثية بعضها عيوب خطيرة لا تتلاءم مع الحياة وقد أصبح من الممكن الآن اكتشاف هذه العيوب بطرق علمية صحيحة لا يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحمل وهذه العيوب تعالج في الخارج بالإجهاض ويريد السائل أن يعرف ما هو حكم الشرع الإسلامي في هذه الحالات ،

وقد أجاب الإمام الأكبر عن هذا السؤال إجابة مبسوطة شافية وافية فبدأ بالتعريف اللغوى لمادة الإجهاض وثنى بالتعريف الإصطلاحى عند الفقهاء ثم انتقل إلى حكم الإجهاض عند أثمة الفقه فى شتى مذاهبه فذكر فقهاء المذاهب الحنفى وما إتجهوا إليه من إباحة إسقاط الحمل قبل أربعة أشهر وإن لم يأذن الزوج ولم ينس أن يذكر قول بعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق لأن الماء بعد وقوعه فى الرحم مأله إلى الحياة ، وخلص إلى مذهب مالك فذكر أن فقهاءه يرون عدم الجواز لخروج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا ومعنى هذا أنه ليس عند المالكية قول بإباحة إخراج الجنين قبل نفخ الروح وبعده بالأولى كما نص ابن رشد على أن مالكا استحسن فى إسقاط الحمل الذى تنفخ فيه الروح على قولين ، فقد قيل لا يثبت له حكم السقط وقيل له حرمه يباح إفسادها أما فى حالة نفخ الروح فما بعدها فلا شك فى التحريم ، ولدى الحنابلة أنه يباح المرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح وكذلك اتجه فقهاء المذهب الظاهرى فيما نقله الإمام عن المحلى لابن حزم وفقهاء الزيدية والشيعة الإمامية والأباضية وبعد أن عرض هذه الآراء بادر بتلخيصها فى دقة ووضوح .

هذا عن الإجهاض قبل نفخ الروح أما بعد النفخ ومضى أربعة أشهر فقد ذكر الشيخ الأكبر ما يدل على أن فقهاء المذاهب جميعا يجمعون على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه محظور وتجب فيه عقوبة جنائية وذكر في الهامش أحد عشر مرجعا لأقوال فقهاء هذه المذاهب موثقة بالصفحة والجزء ليستطيع المعقب أن يرجع إليها دون عناء وهذه دقة تحمد وتستطاب وفصل في القول ، ثم قال : (أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما

إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها فعندئذ يجوز الإجهاض ، بل يجب إذا توقفت عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين وهذا ما ارتآه الشيخ فى حكمة الختامى .

ثم انتقل الإمام إلى نقطة آخرى هى الحديث عن حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع فقال إن هذه الوراثة مقطوع بها ، وكشف العلم عنها يؤكد قول الرسول "تخيروا لنطفكم" كما يشير إلى ما دار من حوار بين رسول الله وبين من ذكر له أن امرأته جاءت بفلام أورق ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل ، فقال نعم ، قال ما ألوانها قال حمر ، قال : أنى ترى ذلك ؟ فقال · أراه ألوانها قال حمر ، قال : فهل فيها من أورق ، قال نعم ، قال : أنى ترى ذلك ؟ فقال · أراه نزعة عرق فقال : فلعل هذا نزعه عرق ! ثم تابع ما يؤكد ثبوت الأثر الوراثى بأقوال الشوكانى فى نيل الأوطار ، والشافعى ، ولابن حجر الهيشى ، وغيرهم ليتساعل بعد ذلك : الشوكانى فى نيل الأوطار ، والشافعى ، ولابن حجر الهيشى ، وغيرهم أيتساعل بعد ذلك : العدية ؟ ولم يجزم بالجواب قبل أن يعرض فى امتداد رحب أراء الأثمة فى التعقيم العادية ؟ ولم يجزم بالجواب قبل أن يعرض فى امتداد رحب أراء الأثمة فى التعقيم أو نفسى عصى على العلاج فيجوز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن أو نفسى عصى على العلاج فيجوز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى التعقيم المؤقوت لدفع الضرر القائم فعلا ، المتيق حدوثه إذا لم يتم التعقيم، وهكذا قرر الإمام الأكبر مستندا إلى المختار ، والبيجرمى فى حاشيته على الخطيب والشبراملسى فى نهاية المحتاج ، والرملى نقلا عن الزركشى ، والقرطبى فى كتابه الجامع القرآن .

ومن المسائل الاجتماعيه الهامه التي دار حولها الجدل في الصحف واندفع بعض من يتزيون بأزياء العلماء إلى القول المشتط دون دليل ما عرف بمسألة (تنظيم النسل)، حيث كثر اللجاج في الصحف، وظهرت أسماء تدعى المعرفة بأصول علم الاجتماع وقواعد التربية ، ومسائل الاقتصاد لتقرر وجوب إصدار قانون يفرض التنظيم ، ولم يشأ الإمام الأكبر أن يسكت عن هذا اللغو كدأبه فيما يصدر من تحقيق ، فقال : إن هنا الذي قرره

الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترة مؤقته أخذا من جواز العزل ، إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين فلا ينفرد أحدهما مستبدا بالرأى ، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداة في هذا الموضوع ، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون ، إذ أن لكل فرد ظروفه التي يقدرها وعليه أن يحسن التقدير .

ثم انتقل إلى مسألة التعقيم لمنع الحمل فقال: يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة ، مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها ، بل تكون ثقلا على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم ، وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل يجب دفعا للضرر ،

ونكتفى بمثالين – فى الإتجاه السياسى ، مما كتبه الفقيه الإمام "جاد الحق" لا باعتباره مفتيا ، بل باعتباره فقيها كبيرا يتحدث عن معضلات العصر وموبقاته فقد قال كلمته (۱) المنصفة عن (التطرف الدينى) وأبعاده سياسيا وأمنيا وإجتماعيا ، فكان العالم المتنن والفقيه الدقيق البصر المعتد إلى شتى الزوايا والمتعرجات فقد أرجع سموم التطرف إلى الثقافة الوافدة التى نقتفى أثرها فى ميدان اللغو الزائف ، ونتجانب خيرها فى دنيا الاكتشاف العلمى ، والتوثب الصناعى ، ومهد لحديثه بكلمة عن سياسة الغرب فى تعامله مع الشعوب النامية وقال فى صراحة : لقد نادى الغربيون بحقوق الإنسان وحقوق الفرد والحرية ووضعوها فى مصطلحات معلنه هى حرية المتمتع بالحياة وحرية الملكية وحرية الفكر والاجتماع ، وحرية القول والعقيدة وجرى التصور لدى البعض بأن الغرب مقتنع بهذه الشعارات ولكن الواقع العلمى شاهد على أن الغرب يحتفظ لنفسه بحق السيادة والتوجيه الشعوب الأخرى فى أفريقيا وأسيا ، وحرمانهما من حريتهما فى تصريف شئونهما ثم قال الإمام الأكبر ما ملخصة : إن مصر قد تعرضت لتيارين مختلفين و تيار يدعو إلى التجديد فى كل شئ بحيث تحذو حذو الغرب فى الثقافة والأدب والاجتماع والرأى الدينى أيضا وتيار

<sup>(</sup>١) التطرف الديني وأبعاده للإمام الأكبر ملحق مجلة الأزهر.

يتشبث بقيم المجتمع وتقاليده وأدابه ، وقد انتصر الاتجاه الأول وبدأ التغيير في مصس في كثير من المجالات الثقافية والدينية والاجتماعيه فانزوت الشخصية الإسلامية العربية في الثقافة والتعليم وصار للمتغربين اليد الطولى في التخطيط والتنظيم ثم كانت التغييرات الواسعة في مجالات الإدارة والتعليم والثقافة والتربية والقضاء والتعليم الديني ، لقد تواكبت هذه العوامل وتشابكت وأنتجت شعورا بعدم الرضا المكتوم في الصدور لدى قطاعات كبيرة من الناس ومما زاد من حدة الأمر أن هذه القطاعات لم تكن لتجد الفرصة للتعبير عن رأيها فيما تراه من المتناقضات وما تريده ، وعلى الجانب الآخر فإن فئات أخرى مكنت من زمام الإعلام والفن وأخذت تعمل على تغيير الفكر الاجتماعي والتقاليد المصرية بما لا يتفق أحيانا مع عقيدة هذا المجتمع مما أوقع المواطن في حيرة بين ما يؤمن به وبين ما يعيشه كرها، ثم نشبت في العشرين سنة الأخيره ظاهرة التحلل الأخلاقي بين الشباب، ولم تلتفت إليها مع ظهورها - الأجهزة المعنيه ، ولم تنهض لمكافحتها إلى أن دوت طلقات التطرف ، ثم قال الإمام بعد أن حدد تيارين متقابلين تيار الغلوفي الدين وتيار التحلل من الدين ومن القيم الأخلاقية ما ملخصه: لابد من مواجهة الظاهرتين معا فلابد من كشف المفهوم الصحيح للتدين حتى يكون هذا المفهوم في صفائه ونقائه مصدر جذب لكلا التيارين ومصححا لمسيرتهما في الحياة ، لقد استشرى الانحلال بين قطاعات كبيرة من الشباب وفقدت الأسرة سيطرتها وانعدم دور المجتمع والمدرسة ، وزاد الأمر حدة ما تمارسه بعض وسيائل الإعلام وما ترسخه من قيم غريبة عن المجتمع لا سيما الأفلام والشرائط التي يساء اختيارها وتقدم عن طريق السينما والتليفزيون ولم تعد الصحافة كذلك تلتفت إلى أمانة الكلمة ولكن تلتفت إلى الخبيث من المثل ، وقد افرغت الحرية من مفهومها الصحيح حتى صارت الدعوة إلى الفساد حرية وصار الطعن في الإسلام وصلاحيته حرية ثم صارت المسارعة إلى توزيع الاتهامات على الناس أسبق من نتائج التمقيق التي تقوم بها الجهات المفتصة.

هذا الجولة بين أفاق (التطرف والإرهاب) أوضحت أنه لا ينبغى التركيز على ما يسمى بالتطرف الدينى فحسب وإنما يلزم دراسة التطرف الفكرى بوجه عام!

لم يقتصر الإمام على مصر وحدها بل كان رأيه المسموع في أحداث الأمة الإسلامية على اختلاف أقطارها ، وقد كان صوته عاليا حين تحدث عن : (تدويل الحرمين الشريفين في القرآن والسنة الشريفين) ، فبعد أن مهد بحديث شاف عن قدسية الحرمين الشريفين في القرآن والسنة والفقه الإسلامي تحدث عن سدانة البيت الحرام كما فصلت حديثها كتب التفسير والحديث والسير والتاريخ منتقلا إلى لباب الموضوع وهو ما يشاع عن التدويل ، فذكر أن فكرة التدويل فكرة حديثه في مفهوم الفقه عمليا ، وقد اتخذت الجمعية العامه للأمم المتحدة توصية بتدويل منطقة القدس وكان تعقيب فقهاء القانون عليها أنها لا تستند إلى أساس قانوني، وإذاً فليس لهذا التنادي بالتداول على ضالة المنادين به من سبب ولا سند في الإسلام .

ثم تحدث عن مكانة الحرمين كما تقررت في كتب المذاهب وخص كتب الإمامية بالإستشهاد ليرد على من أثاروا الشغب من الإمامية في المسجد الحرام ، يرد عليهم من كتبهم المعتبرة لديهم وهو اتجاه يقطع عليهم سبيل اللجاج كما هو صريح في تحري المسيرات السييات السياسية ذات الشغب في موسم الحج إذ لا جدال في الحج بنص القرآن الكريم ..

وفى مجموعة الفتاوى للإمام الأكبر فتاوى سياسية أخرى عن الفريضة الغائبة ، وأحداث الزاوية الحمراء ، ومعاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل وكلها ذات منطق أصولى واضح وذات استشهاد قوى بالنصوص الصريحة لأئمة التشريع فى مختلف المذاهب الفقهيه مما يؤكد أن إمام المسلمين يعيش فى مواجهة الأحداث عيش الراصد المترقب ، ونحن نعرف جيداً أن كثيراً من أرائه التى دونها فى حقبتى الإفتاء ومشيخة الأزهر الشريف لم يتح لها الذيوع على النحو المنتظر لأن أكثر المسيطرين على أدوات الإعلام يعتنقون ما يخالف الرأى الإسلامي وهى مظلمة داجنة نرجو أن يبددها الضياء عن قريب ،

منذ خضعت مصر للاستعمار البريطاني في أواخر القرن الماضي ومعاملاتها المالية

تتم في (البنوك الأوروبية) وفق الفائدة المحرمة في الإسلام لذلك أصبح حديث (الربا) موضوع مجاذبة بين العلماء،

والإمام الأكبر (الشيخ جاد الحق) في طليعة هؤلاء الملتزمين بالنصوص الصريحة وقد ثبت بارائه في وجوه العواصف العاتيه في فتاويه الإقتصادية وأبان وجهة نظره بما لا يحتمل اللبس ، وفي المجلد التاسع من الفتاوي الإسلامية التي صدرت عن دار الإفتاء ثلاث عشرة فتوى صريحة تحت عنوان " من أحكام التعامل مع البنوك" تتجه اتجاها صريحا نحو الفوائد المصرفية وأرباح شهادات الاستثمار وقد استفرقت ما بين ص ٣٣١١ و ص ٢٣٥٨ ، ولابد من اختيار ما يدل على فحواها من إفتاء الفقه الكبير .

ففى الفتوى الخاصة (باستثمار المال في أذون الفزائه وسندات التنمية) عرض المفتى الأكبر لتوضيح وجهة نظر المستفتين وانتهى إلى قوله (١):

« ولما كانت أذون الغزانه وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل هائدة ثابته من باب القروش بهائدة ، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروش ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض والمقترض لأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعى الذي أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم في هذه الأذون والسندات وإنما تستغل في المشروعات غير الربوية المبينة بكتاب البنك وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الألتزام بما رغبوا فيه ».

وفى الفترى الخاصة بما تقوم به المنظمات التعاونية من مدخرات للأعضاء قروض ذات فائدة ، بسط المفتى الأكبر قضية هذه المدخرات على الوجه الفقهى الصريح ليقول فى نتيجة بحثه :

« إن القائدة المحرمه في الإسلام هي تلك التي سماها الربا وهو كل (١) مجلة الأزهر الجزء ٨ شعبان ١٣٨٠ هـ.

زيادة مالية في معارضة مال بمال بدون مقابل حقيقى ، وتحريم الريا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية كما أخبرنا القرآن الكريم والفتوى مستفيضة سابقة ملأت ثلاث عشرة صفحة فلا سبيل إلى تلخصيها وتكفى الإشارة إليها » (١) ،

أما موقف الإمام من (عائد شهادات الاستثمار) فذائع مشتهر وقد تناوله بالنقد من لا يعرف حرمة البحث الفقهى ويقدر وجهة النظر المخالف، وبخاصة إذا كان صاحب هذه الوجهة أكبر فقيه يتبوأ أكبر مركز علمى في العالم الإسلامي وقد أحس الإمام الأكبر أن الجمهور في حاجة إلى الإيضاح الموجز كيلا يضيع تفكيره في عجاج النصوص وتناطح النقود فرد هذا القول الصريح الناطق بفحواه دون التباس (٢)،

« إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة ، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن ، ولما كان الوصف القانوني لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسئه تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا البيوت المحرم فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة .. ولا يحل الانتفاع بها .

أما ما يقال بأن هذه الزيادة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصنف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة ، وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء والله أعلم» .

<sup>(</sup>١) المجلد التاسع من الفتاري،

<sup>(</sup>Y) المجلد التاسيع من الفتاوي،

وهكذا مضسى الإمام في بقية الفتاوى المدونه تحت عنوان « من أحكام التعامل مع البنوك » .

وفي غير هذا العنوان من مجلدات الفتارى الإسلامية أفتى الإمام الأكبر في شئون المتصادية تشغل الذهن المعاصر وأتى فيها بما يراه الحق في ضوء ما اهتدى إليه من مقررات ومنها فتواه في التأمين ضد الحريق حيث وجهة نظر القانون المدنى التي ترى مستولية المؤمن عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً والتأمين على ذلك يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه من خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق ،

هذه وجهة نظر القانون المدنى وقد عارضها (۱) الإمام بقوله: المعروف فى الشريعة الفراء أن لا يجب على أحد ضمان مال لغيره أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو تمزيقه أو هدمه ولا شئ من ذلك بمتحقق فى التأمين ضد الحريق وغيره من أنواع التأمين التجارى حيث يقضى التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بحرق أو غرق أو بفعل اللصوص أو قطاع الطريق كما أن المؤمن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية وتضمين الأموال بالصورة التى يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والضرر ، ولا تقر الشريعة كسب المال بأى من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تتيح أكل أموال الناس بغير حق .. أما الفترى الصارخة فى وجه المظلم الصريح الذى عم وباءه مصر بشأن التعويض الجاثر عن إخلاء الأراضى الزراعيه إذ يرى المستأجر أنه شريك المالك في أرضه وبذلك يستحق نصف الثمن في سبيل الإخلاء ، هذه الفتوى قد حسمت الموقف حسما صريحا حيث قررت (۲) أن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجره ، وأخذ نصف الثمن أمر محسره ويصبح إذا تم من أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله عز وجل

<sup>(</sup>١) المجلد العاشر من الفتاري.

<sup>(</sup>٢) المجلد العاشر من الفتاري..

"بَنَأَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوالْاَنَا عَلُوالْمُولِكُمْ بِيْنَكُمْ وَالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجُرَةً عَن تَرَاضِ فِنكُمْ وَلَا نَفَتْنُا وَالْفَتْنُا وَالْفَالِمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأختم ما يدور في فلك المسائل الاقتصادية بالفتوى الخاصة " بالعربون " حين لا تتم الصفقة ، إذ دأب بعض المالكين على إعتبار ما قدم من المال عربونا لا سبيل إلى رده إذا لم بتم البيع ، وهذا غصب دون حق ، وفي سبيل توضيح الفتوى الحاسمة بسط الإمام الأكبر أقوال جمهور العلماء من أئمة السلف في هذه المسألة بعد أن نقل الأحاديث الناهية من السنة المطهرة وشفعها بأقوال مالك وأبى حنيفة وابن حنبل والسافعي بما لا يدع مجال للتوقف .

وانتهى المفتى الأكبر إلى قوله (٢) (ولما كان ذلك يكون مبلغ العربون الذى دفعه المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة محرما على البائع ويتعين عليه رده إلى المشترى إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة ، وإلى ورثته إن كان قد توفى فإن لم يعلم بذلك ولا بوربثه ، فعلى البائع التبرع بمبلغ العربون في المصالح العامه للمسلمين لبناء المساجد أو المستشفيات لأن عليه التخلص مما حازه من مال محرم ، ولا يجوز الانتفاع به لنفسه

وإذا كنت قدمت نماذج من الفتوى في النواحي الاجتماعيه والسياسية والأقتصادية ، فقد بقى ما يصور الناحية التاريخية ، وأمثلتها واضحة فيما نقرؤه من هذا الفيض الزاخر .

فحين تحدث الإمام الأكبر عن (التعزير بالحبس) أكد أنه موضع اتفاق بين فقهاء المسلمين ، وأنه يكون في قضاء الديون كما يكون في الجرائم بشرط أن يكون الدين المسلمين عن الدين المؤجل ، ولا يكون الحبس في الدين إلا إذا طلبه الدائن أما في الجرائم فإن ذلك شأن الحاكم مع العقوبة المقررة ،

وبعد أن أكد ما سمل بهذه الأحكام في نصوصه اننقل إلى الناحية التاريخية فعال (٢)

<sup>(</sup>١) سورة السباء الآية ٢٩

<sup>(</sup>٢) المجلد العاشر من الفتاوي

<sup>(</sup>٣) الأزهر في بدوة الفقه الإسلامي بعمان ملحق مجلة الأرهر شوال ١٤٠٨ هـ .

« لم يكن للسجن معالم خاصة في شريعة الإسلام ، وإنعا ترك تحديد معالمه ، وفقا لتطور الإنسان واتساع العمران ، وانحسار الإيمان عن القاب ، وإنعدام مراقبة الله ، جريا وراء المادة والمادية ، ففي عصر الرسالة كان الحبس في المسجد ، فقد حبس رسول الله عليه وسلم رجلا في تهمة ، فريطه في سارية المسجد ، وكان هذا الفعل كافيا في امتثال هذا الرجل واحتباس أنفاسه وجسده حيث وضعه الرسول صلوات الله عليه ، فللا يمكن أن يخطر بباله الخروج على حكم الرسول، وجرى هذا أيضاً في عهد عمر رضى الله عنه ،

ثم بدأ في العصر الأموى اتخاذ أماكن المسجن ، كانت جبا يحفر في الأرض يستقر فيه المسجون ، ولم تكن مدة السجن موضوع تصديد ، لأن هذه العقوبة كانت في الأغلب من اختصاص الولاة أو القضاة ، وكان لأولئك سجن ولهؤلاء سجن ، وكما هو مشهور فقد نزل هذا العقاب بعدد من الفقهاء المجتهدين أصحاب المذاهب كالإمام أبي حنيفة وكالإمام أحمد بن حنبل في فتنه خلق القرآن ، وهذا في العصر العباسي» ،

ومما يجدر ذكره حديث المفتى الأكبرعن تاريخ السجون جاء فى بحث شامل فياح عن مرونة الشريعة الإسلامية ، تصلح عناصره أن تكون مجلدا كبيرا يصور هذه المرونة ،

#### الإعلام

كانت معرفة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ـ رحمه الله ـ تصلك بأكثر من إمام من الذين تولوا قبله مشيخة الأزهر العتيق ، وإنك لتجد فيه وفي هؤلاء قدرا من صفة - أو أكثر - مشتركة ، ثم ينفرد كل منهم بما يخصه ، ولكن ليس من شك في أن ولاية الإمام جاد الحق للأزهر - وبخاصة في وقتنا الراهن - لها من الأحوال والأجواء ما لم يكن لها - مثلا - في عهد الإمام المراغى - رحمه الله - فبين الإمامين: المراغى وجاد الحق أكثر من صفة مشتركة تكاد تكون واحدة ، فكلاهما عمل - مثلا - في القضاء ، كلاهما طاف اسمه في العالم الإسلامي بصورة تجذب الانتباه ، فبينما كانت أجهزة الإعلام المختلفة من حول "المراغى" تلتقط وتطير أخباره نجد الإمام - جاد الحق - يعمل في سكون أعمالا لها أثرها المباشر في محيط الشعب المصرى خاصة ، وما أكثر ما ضاق بها الإعلام بل ما أكثر ما أراد تعميمها ، فإذا بأثارها تبدو في المجتمع فيلتزم الإعلام بالتنويه عنها ، فإذا هي مذاعة منشورة كأنها وإعلام الإمام المراغى سواء وفي الشيخ أيضا من نظيره الشيخ الإمام "مأمون الشناوي" شبئ هام هو "الحسم"، لقد اقتنع الإمام الشناوي - زحمه الله - بخطأ وتجاوزات حدثت في امتحانات عامة بأحد المعاهد الأزهرية فألغى هذا الامتحان العام للعام كله ،، وتقرر أن يعيد الطلاب العام الدراسي بعد أن تقرر رسوبهم جميعا إلا من كان مكفوفا أو شبيها بهم حيث يتم الامتحان شفويا .. ولم ترهبه دعوى أنه بذلك يبدد أموال الدولة التي أنفقت على العام الدراسي الذي تم إلغاؤه،

إن هذا الحسم موجود أيضا في الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق مع وضعه المسئولية في عنق العاملين معه ، تحميلا لهم بالمسئولية ، ليشعرهم بقيمة العمل المسند إليهم، وليعودهم على مواجهة الأمور بالحسم ، حتى يهتموا بأعمالهم ، ويحرصوا على إنجاز ما يسند إليهم منه ،

وإن الإحاطة بالجانب الإعلامى فى حياة الإمام جاد الحق تقتضينا ابتداء الإحاطة الموجزة بمسئولياته فقد كان شيخا للأزهر ، وهو بالتالى رئيس مجمع البحوث الإسلامية ، ورئيس المجلس الأعلى للأزهر ، الذى تعتبرجامعة الأزهر عضوا فيه ، رئيس اللجنة العليا للدعوة الإسلامية ورئيس المجلس العالمي للدعوة والإغاثة وعضوا بالمجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكة المكرمة . وعضو اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية ونظرة إلى ما كان يتولاه فضيلته من شئون نجد لها جوانب متعددة ، جانب إدارى يتسع بالأزهر – جامعة وجامعاً ومعاهد أزهرية ودعوة ، ثم يمتد هذا الجانب ليشمل شئون بعض المجالس الأخرى التي يتولى رئاستها وما تقتضيه كافة هذه الأعمال من اتصال بقنواتها الشرعية والإدارية ،

جانب علمى: يتمثل فيما تمليه هذه المجالس من معالجة شئون علميه بحته ، وما كان يتلقاه فضيلته من استفتاءات وما يتطلبه هذا أو ذاك من ممارسة علمية شخصية يؤديها فضيلته فوق إشرافه على غيرها فيما أشرت إليه ،

جانب الدعوة ورعاية شئون المسلمين عالميا: وفي هذا الجانب يتلقى الإمام رسائل مختلفة تأتى عن طريق أفراد أو سفراء أو مراكز مختلفة ، وقد يتطلب بعض ذلك عقد مؤتمرات أو ندوات أمام هذه الدوائر لمصالح اسلامية مختلفة نتبين جهد الإمام الأكبر إزاء كل منها ، وبالتالي يتوزع إعلامه عنها فيأخذ محيطا داخليا وخارجيا بصفة دائمة أضف إلى ذلك كله جهدا آخر لم نشر إليه في هذا المجال إذ هو أمر شخصى بحت يستجيب له الإمام في منزله وفي مكتبه على سواء . ذلك هو أمر الاستفسارات والاستفتاءات الشخصية لكافة الناس من أقصى الأرض إلى أقصاها .

#### رسالة الازمر إعلاميا وعالمياء

يحرص إعلام الأزهر على إبراز مهمة الأزهر نحو العالم الإسلامي التي كثيرا ما رددها الإمام الأكبر جاد الحق وتتلخص في:

١ - نشر الدعوة الإسلامية بون تعصب لفكر أو مذهب.

- ٢ تعليم اللغة العربية بنشر علومها المختلفة.
  - ٣ الاهتمام المتواصل بأمر المسلمين.

وقد قدرت الحكومات الإسلامية في الأزهر هذه السمة الواضحة فألقت إليه بأفلاذ أكبادها مطمئنه إلى مورده العذب ومنهلة الصافي ، واثقة من هدفه النبيل الذي لا يستتر خلفة هدم ولا تخريب فأصبحت مصر - بحق - موئلا وملاذا لأكثر من خمسة عشر ألف طالب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والأوروبي والأمريكي يتلقون العلم فيه بمختلف أروقته العلوم العربية والإسلامية .

كذلك أمد الإمام الأكبر هذه البلاد بخمسة ألاف مبعوث من علماء مصر ينشرون فيها الدعوة الإسلامية واللغة العربية على نفقة مصر.

واستمرت صلة الإمام الأكبر بالعالم الإسلامي وما يجد فيه من شئون بمتابعته الشخصية من جانب، ثم بمتابعة المختصين بمكتبة الذين يرفعون إليه في تتابع واستمرار كل ما يجرى من أحداث في العالم الإسلامي وكل ما يرد من مطبوعات ونشرات ومعلومات. وتؤدى هذه الرسالة إدارة الشئون الفئيه لكتب الإمام الأكبر،

ومن هذا تلاحق هده الشئون بيانات الإمام الأكبر ورسائله فتصدر في وقتها المناسب ، واقدم هذا في عجالة لبعض النشاطات ،

- رسالة الإمام إلى جلالة الملك الحسن الثانى رئيس مؤتمر القمة الإسلامى المنعقد بالدار البيضاء عام ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م والتي حملت وسائل الإعلام نصوصها وجاء فيه خطابه للملوك والرؤساء.
- " يا أصحاب الجلالة والفخامه : نذكركم بأنكم المسئولون أمام الله تعالى عما الت إليه حال المسلمين فأدوا الأمانه التي حملتموها وأصلحوا ما بينكم يصلح الله بكم أمتكم ويضع عنكم إصركم ويرفع لكم ذكركم وأجيبوا قضايا شعوبكم بالجد والحسم ، والله معكم،

وإن يتركم أعمالكم - وسالام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (١).

ومن يكلف الأزهر أكثر من ذلك فهو بعيد عن طبيعة الأشياء معزول عن مهمة الدعوة الإسلامية ، واحفظوا الأموال والموارد لخير هذه الشعبوب حاصروا المعوقين لوحدة الكلمة ، المفرقين للصفوف ، المثيرين للخلاف والاختلاف واحصروهم ، بل وإذا اقتضى الأمر فأنبذوهم ، واجمعوا أمركم (٢) الخ .

هكذا خاطب الإمام الملوك والرؤساء والأمراء قذكرهم بواجبهم بكل ما ترسمه الدعوة الرشيدة من نهج ، وهذه الرسائل بينت للناس " أن العلماء أدوا الأمانه على سواء بين العامة والحاكم" ،

تتلاحق بيانات الإمام الأكبر مع حوادث الأمة الإسلامية ويحملها الإعلام إلى الصميم من أهدافها وأشير - اختصارا - إلى نداعين يتبعها حديث عن البيانات كما سجلت في مجلة الأزهر،

الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء الدماء المناء الفتال وحقن الدماء العراقيين .

٢ - نداء فضيلته لإنقاذ منكوبي الجفاف في أفريقيا (٣).

كذلك تدفقت بياناته مع الحوادث ونشير باختصار ، بل برموز إليها ، فمنها :

أ - بيانه عن البهائية ومدعى النبوة ،

ب - بيانه بشأن القاديانيه والأحمدية ،

جـ - بيانه عن العدران على منظمة التحرير في تونس وحوادث لبنان <sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر مجلد ٥٦ من ١٩٩٨/١١٩٠/١١٩١.

<sup>(</sup>٢) مجلد ٥٩ من ١٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المجلد ٧ه من ٢٢٣ - ١٠١٩.

<sup>(</sup>٤) المجلد ٧٥ ص ١٣٦١ - ١٩٢١ والمجلد ٨٥ ص ١٣٦ - ٧٠٨.

- د -- دعوة إلى مؤتمر عالمي للدعوة باسم "مؤتمر الجهاد الإسلامي " وضرورة إنشاء وكالة أنباء إسلامية ،
  - و بيانه عند إعلان النولة الفلسطينية ,
  - ز بيانه بشان مفتريات سلمان رشدي .
  - حـ بيانه بشأن الانقلاب الغاشم في المالديف ١٩٨٨/١١/٨
    - ط بيانه بشأن الانفجار بساحة الحرم المكى الشريف.
      - ى بيانه فيما يتداول من حديث عن البنوك (١).

ونكتفى بهذا القدر من البيانات لننظر في أحاديث الإمام الصحفية ونختار منها شيئا من ذلك:

حديث نشر بعنوان "غى شئون الساعة ، نشر وسجلته مجلة الأزهر في عدد شعبان ٥٠٥ هـ أبريل/مايو ١٩٨٥ تضمن الحديث ،

"مكانة المقدس والقدس في الإسلام وواجب الأمه الاسلامية حيالها وطرد السكان العرب ترضية للمستوطئين الإسرائيلين وحملة الشيخ الصريحة على تقارير "الإدائة" التي يمارسها الجانب العربي والإسلامي وإنما "الحقوق تؤخذ بقوة صاحب الحق ودأبه على الوصول إليها".

فلا صداقة الولايات المتحدة جالبة لحق الفلسطينين ولا سياسة الإدانة كدنك فما أشبه الإدانه عند العرب بالصداقة التي تتشدق بها الولايات المتحدة فكلتاهما رئة جوفاء لا أثر لها ،

في هذا الحديث أرضيح الشيخ الإمام أن مناهضة الإسلام للشيوعية تلك المناهضة

<sup>(</sup>١) المجلد ٨٥ ص ١٦١ المجلد ص ١٨٥ ، ٢٠٥ ، ١٧١ والمجلد ٢٦ من ١٩٠،

التى استغلها الغرب إلى أبعد الحدود – أولى بالمسلمين أيضا أن يناهضوا إلى جانبها الرأسمالية ، وأن يكونوا أمة وسطا على الكتاب والسنة ، فلا ينحازوا إلى الشيوعية ضد الرأسمالية ولا إلى الرأسمالية ضد الشيوعية ، فإن التوجه نحو أى منها دعوة إلى الاستقطاب الذي نال به المسلمون فشلا ذريعا وعواقب وخيمة .

وفى هذا الحديث أيضا تناول صريح لبعض الدول العربية التى تنحاز إلى إيران ضد العراق مما يمثل حربا بين أكثر من طرف إسلامى مناقض لقوله تعالى "إنما المؤمنون إخوة " "المجرات ١٠" ، كذلك تناول هذا الحديث طلب الإمام الأكبر:

طرد الأيديولوجية الغربية التي تمارس الدول الإسلامية العمل بتشريعاتها في ديارهم ، والأخذ بالشريعة الاسلامية وقواعدها في الحكم ، فهي تقطع الطريق على المتطرفين وأدعياء الدين وهي العلاج الناجع للمسلمين ،

وفي هذا الحديث رد الشيخ الإمام على كل الدعاوى الفارغة التي وقفت تصد العمل بشريعة الإسلام وحجبت الأخذ بها في مجلس الشعب ، وقال:

لا ينبغى أن تحجب هذه المشروعات (مشروعات العمل بالشريعة) بوصف أنها لم تقدم للمجلس بالطرق المنصوص عليه في الدستور، فإن هذا الطريق يملكه كل أعضاء مجلس الشعب، وإذا كنا نتقدم بمشروعات القوانين العادية وبتعديلات ونسرع في إنفاذها وتقريرها من يوم صدورها، فمن باب أولى أن نسارع وأن يتقدم نوابنا أو بعضهم باسمه - بهذه المشروعات لتأخذ الصفة الدستورية، وإن كان الدستور لا يقف أمام الشريعة،

إن مجلس الشعب وكيل عن الشعب ، وأنه إذا لم يأخذ نفسه بإصدار هذه القوانين بحيث لا يقتصر على مجرد المناقشة في شأنها فإنه يكون قد خالف موكله وهو الشعب ولا أقول قد خانه فإنني أنزه مجلس الشعب عن أن يخون شعبه ، ألا إنها أمانه ،

الْ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُوَدَّوا ٱلْأَمَّاتِ إِلْاَ أَهْ الِهَا وَإِذَا حَكُمُّهُ مِن النَّا اللَّ مَعْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

، وبصدد أن وسائل الإعلام الغربية مافتئت تتمكك في بنود تطبيق الشريعة ، وفي ألحدود ..!

قال الشيخ الإمام: لا خوف من التطبيق، إذ لا يضافه إلا المنحرف ، إن مقارنة بسيطة بين حياتنا الإسلامية بما فيها من ارتباط الأسرة والصلات الاجتماعيه القوية وبين حياتهم ومجتمعاتهم تظهر ما يعوزهم من استقرار وأمن،

"إن الشريعة الإسلامية ليست كلها حدوداً ، إن فيها حدوداً وفيها تعزيراً .. والحدود حين شرعها الله – تعالى – وضع لها الضوابط ، والمنوط بالتحقق من هذه الضوابط هو القضاء ، ومن هنا فلا وجه للخلاف من التطبيق (٢) ،

ولفضيلة الإمام الأكبر أحاديث صحفية كثيرة من أهمها:

- حديث لصحيفة (أخبار العالم الاسلامى) وقد تضمن رأية بأنه لا يوافق على إجراء حوار بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الديانات ذلك لأن الإسلام مضتلف عنها فى عقيدته (٣).

- حوار مع جريدة القبس تناول أمورا عديدة عن الكويت وأحوال المسلمين والمجلس الأعلى للدعوة والإغاثة (٤) لقاء بوفد صحفى مع مراسلة "النيوزويك" - وفيه سؤال مباشر لفضيلة الإمام توجهت به هذه المراسلة قائلة: هل هنا علاقة بين الإسلام والسياسة ؟

## فقال:

الإسلام دين ينظم علاقة الانسان بالله - سبحانه - في هذا الكون ، ثم علاقة المسلمين بعضهم ببعض ثم علاقة المسلمين كافة بغيرهم في العالم ، فلا فرق في الاسلام

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) مطد ٢١ ص ٢٢٦ .

بين دين وبين سياسة لأن الاسلام دين ينظم كل العلاقات التي لها صلة بالله - سيحانه - وعلاقة الانسان بالله وبالأسرة وبالوطن كما ينظم كل وسيلة تؤدى إلى العدالة بين الناس عامة وبين المسلمين بإعتبارهم أمه واحدة .

وأيضاً فإنه لا فرق - في الاسلام - بين تنظيم الحياة وبين الدين ، والإسلام ليس , ديناً للعبادة فقط ولكنه دين وسياسة (١) ،

<sup>(</sup>۱) مجلد ۲۳ ص ۹۲۹.

## الإمسام قا ضيسآ

إذا كان القضاء هو الذى مهد للشيخ الإمام أن يكون "مفتياً" بعد أن كان قاضياً وأن يكون بعدها وزيرا للأوقاف ثم شيخا للأزهر وإماما للمسلمين .. فإن القضاء بكل ما يمثله من هيبة والتزام ظل هو المنهج الذى سلكه ويسلكه في كل أعماله وقراراته وأحكامه .

ففى القضاء رأت الدولة فيه هيبة ووقاراً وعلماً وعقلاً ، وحكماً عادلاً لا تشوبه رغبات أو نزعات ، ذلك أن الشيخ الإمام منذ كان قاضياً جزئياً فى محكمة "أخميم" عام ١٩٥٨م ومن قبلها عام ١٩٥٦م فى محكمة "منيا القمح" ثم فى محاكم مصر الجديدة مرتين ، ثم فى الزيتون وقليوب والزقازيق حتى عام ١٩٦٤م - أصدر من خلال عمله فى هذه المحاكم مجموعة من الأحكام القضائية التى تتسم بعمق البحث ، وثبات الدراسة ، وقوة الأسباب والحيثيات . وكل هذه الأحكام كان سجلا للمبادئ الرشيده التى جاء أصلها من الشريعة الإسلامية منهجا وتطبيقا ، وتطلعا إلى يوم قريب تنتشر فيه مبادئ الإسلام فى كل أنحاء الدنيا لينعم الناس بعدالة ترتفع بها هاماتهم وليعلى شأنهم ، فى ظل قانون ثابت بعيد عن كل دخيل .

فالإمام الأكبر من منصة القضاء كانت تتكشف هويته التى لم تغادره ولم يغادرها، رجل منسجم مع نفسه ، منضبط فى كل تصرفاته لا ميل مع الهوى ، ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، يسبق عقله كل حواسه ، ولذا فهو يجمل روحه بكل زينة الفضائل ، ويعيش فى وئام نفسى مع الناس ، وكلما أنبأ هذا الوئام عن خصال الخير فيه من ينميها إيمان بأن اله هو الحق المبين ، وكان إقبال الناس عليه وحبهم له ، وتعلقهم به ، حكاما ومحكومين ، رؤساء ومرؤوسين إحدى نعم الله عليه ،

وعدى أن القارئ بهذه اللمحة السريعة سيتكشف ما قصدت وسيقف منهج عقلى متفتح قلما يتوفر إلا لمن هم في رجاحة عقل الإمام الأكبر وسعة أفقه ،

# النموذج الأول باسم الأمة محمكة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية للمصريين حكم

بجلسة الأحوال الشخصية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم الأحد ١١/١١/١٢ تحت رياسة السيد الأستاذ جاد الحق على ... القاضي ،

صدر الحكم الآتى:

في القضية رقم ٢٧٨ سنة ١٩٦٠م.

المرفوعة من:

بما أن صحيفة هذه المعارضة قد حوت أن المعارض ضده استصدر حكم هذه المحكمة في القضية رقم ٢٧٨ سنة ١٩٦٠ غيابيا بتاريخ ٩ ابريل سنة ١٩٦١ بضم ابنته المعارضه إليه وعدم تعرضها له في ذلك وإلزامها المصاريف والأتعاب وأن هذه الدعوى غير مسموعة لعدم أمانة الأب المعارض ضده على ابنته المعارضة ودأبه على إيذائها وأنه قد رام بدعواه وحرمانها من مواصلة تعليمها بعد أن نالت منه قدرا غير هين مشهودا لها بالكفاية والرشد على نحو يصبح معه القضاء بضمها إليه وهو مقيم بدسوق مضرا بها وتصبح معه هذه الدعوى كيدية وانتهت المعارضة في تلك الصحيفة إلى طلب الحكم بقبول هذه المعارض فيه والزام شكلا لتقديمها في الميعاد القانوني وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والزام المعارض ضده المصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وفى المرافعة وكبيلة المعارضة على طلباتها وصادق المعارض ضده على تقديم

المعارضة في الميعاد وطلب رفضها وقدمت وكيلة المعارضة حافظتين طوت أولاهما على البطاقات المدرسية عن السنوات ١٩٦٨ ، ١٩٦١ وطوت الأخرى على صورة رسمية من محضر تحقيق الشكوى رقم ٤٩٠٤ سنة ١٩٦٠ إدارى مصر الجديدة وبطاقة ترشيح المعارضة للقبول بكلية العلوم بجامعة القاهرة وقالت أن هذه الأوراق قاطعة في رشدها في التعليم وفي عدم أمانة الأب المعارض ضده وتعديه عليها وقد ناقشت المحكمة طرفي الخصومة حسب الثابت بمحضر جلسة ٥١/١١/١٩ فقررت المعارضة أنها تركت الإقامة مع والدها رغبة في التعليم وإنها التحقت هذا العام بكلية العلوم بجامعة القاهرة بالسنة الأولى وأن والدها لم يحصل منه إيذاء لها سوى أنه ضربها مرة أمام والدتها بالإسكندرية وأنها تقيم مع والدتها ومع شقيقها الطالب بمدرسة النقراشي النموذجية ، والمعارض ضده قرر أن ابنته هذه في سن يلزم أن تسمع منه وتعيش أمامه حتى تنشأ على وصاياه وأنه لا مانع في أن تتم تعليمها ولى كان هذا على غير هواه ويرى أن تتم التعليم بالإسكندرية لأنه لا يرغب في بقائها مع والدتها وطلب رفض المعارضة موضوعا وحجزت القضية للحكم لجلسة اليوم .

ويما أن المعارضة الماثلة قد حازت الأوضاع القانونية بالتطبيق لأحكام المواد من ٢٩٠ – ٢٩٣ من اللائحة الشرعية فتقبل شكلا.. وبما أنه لا نزاع في أن المعارضة مولودة بتاريخ ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٥ وأن فقهاء المذهب الحنفي الذي يحكم موضوع هذه الدعوى نصوا على أن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية على النفس .. وولاية على المال وأن الولاية على النفس تزول بالبلوغ بالسن أو بالعلامات الشرعية وأن الولاية المستمرة للأب ومن بعده من العصبات المحارم على الفتاة بعد بلوغها ولاية نظر ، لأن المقصود بها مجرد الحفظ والصون فإذا تعارضت هذه الولاية مع المصلحة الخاصة للفتاة قدمت مصلحتها لأنها المقصودة من استمرار هذه الولاية عليها ،

(كتاب الحضانة) بالجزء الثانى من ابن عابدين .. والجزء الثالث من كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيعلى (وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) للكاسائى ص ٤٣ بالجزء الرابع وباب الولى بالجزء الثانى من فتح القدير للكمال بن الهمام ،

وبما أن المستفاد مما تقدم أن حق الأب في ضم ابنته البكر الشابة إليه ليس حقا مطلقا تهدر معه سائر الاعتبارات الأخرى لأنه كما عبر عنه الإمام الكاسائي في البدائع في ولايته نظر بمعنى أنها ليست الولاية الثابتة للأب على أولاده قبل بلوغهم فليست ولاية عملية وإنما هي ولاية نظر.

وبما أنه في هذا النطاق تنبغى المفاضلة بين حق المعارضة الذي أفصحت عنه في نقاشها وهو إكمال تعليمها وقد بدأت ترتقى سلمه الأعلى رشيدة متفوقة على أترابها رغم حداثة سنها وبين حق الأب المعارض ضده في إمساكها والقعود بها حيث يقيم في دسوق بعيداً عن الجامعة التي التحقت بها وحظيت بغضل مثابراتها على التعليم والتحصيل بمكانها فيها .

وبما أنه من الثابت أن الشريعة الإسلامية تقر تعليم الفتاة كالفتى وتحث عليه تدعيماً للأمة وأخذاً بأسباب تقدمها ورفاهيتها بل أن تعليمها في هذا العصر الذي تنوعت فيه مناحى العلوم وتسابقت فيه الشعوب والأمم صار لزاما من أي وقت مضى ، فلم يعد في هذا الوقت مكان للتعطل عن التكسب والسعى على الرزق ، ولعل تلك المقولة المأثورة المنثورة في فقه هذه الشريعة (علموا أودلادكم فإنهم خلقوا لغير زمانكم) تؤكد ضرورة تعليم البنت لتكون عضوا نافعا منتجاً في الأمه بدلاً من أن تكون كلاً على غيرها إذا لم تتزوج بل إنها إذا تزوجت عاونت زوجها بعملها على الحياة النافعة .

وبما أنه على هدى هذا لا ينبغى الوقوف فى وجه المعارضة حين ترغب فى مواصلة التعليم مادام النجاح يسير فى ركبها ، والتوثيق حليفها ، والرشد والأخلاق عنوانها وهدايتها ، ولقد كان الأب المعارض ضده واقعيا حين قرر بل وأكد أنه يوافق على أن تتم ابنته هذه تعليمها وأنه لن يحول بينها وبين ذاك الهدف ، إذا كان هذا هو ما وقر فى نفسه وأبداه فى مرافعته فإنه لم يعد بينهما ما يستعصى على هذه النوايا الطيبة من أب فى مثل ثقافته .

وبما أنه لم يش نزاع في أن المعارضة تطلب العلم في كلية العلوم بجامعة القاهرة

وأنها ذات رشد وليس ما يشين خلقها أويسئ الظن بها كفتاة .

وبما أن مواصلتها التعليم تقتضى أن تظل بالقاهرة مقر الكلية التى التحقت بها وقطعت شوطا طيبا فى تحصيل علومها ، وتعرفت وسائل الأساتذة فيما يحاضرون فيه ، فألفت طرائفهم ، وأنست إلى لغتهم وبذلك صارت مصلحتها مقتضية تركها فى رحاب كليتها .

وبما أن ما أشار إليه الأب المعارض ضده من رغبته في البعد بها عن والدتها أمر غير عملي مادام هو غير مقيم بالقاهرة أو الإسكندرية إذن أين تقيم ؟ لا جدال في أن بقائها هي أرعى لصالحها وأعون لها على الانصراف إلى تحصيل العلم والجد فيه ، حتى إن هيئته ظروفه لينفذ ما وعد به فليس من العسير أن تتجاوب معه ابنته المعارضة وتعيش في كنفه ما دام لا يقف عثرة في سبيل ما تهدف إليه من إتمام التعليم ،

وبما أنه لا يفوت المحكمة أن تنوه بما بدأ من غيرة هذا الأب غيرة عاقلة منصفة غير متهورة فهو يصر على إشرافه على ابنته ليحسن توجيهها وذلك ما لا يستطيع أحد الوقوف في سبيلها لأنها منه وتحمل اسمه منتسبة إليه بل إن المحكمة تدعوه إلى أن يحوطها برعايته وإرشاده ، ولا يمنعه من هذا إن كانت بعيدة عنه فإن ذلك دعت إليه ضرورة تعليمها التي تقدمت على حقه في ضمها وفاقا لحكم فقه الشريعة ،

وبما أنه ترتيبا على ما سلف تكون مصلحة المعارضة المشروحة متقدمة على حق أبيها في ضمها إليه لتقيم معه ما دام هذا الحق ينأى بها عن العلم وموطنه ، وتبعا لذلك يكون الحكم المعارض فيه واجب الإلغاء حتى لا يكون وسيلة للبعد بها عن بلوغ هدفها من التعليم وإلى أن تتهيأ ظروف إقامتها مع والدها في مكان تستطيع فيه إكمال تعليمها .

وبما أن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف عملا بالمادة ٢٨١ من اللائحة الشرعية ومنها أتعاب المحاماه ،

وبما أن الحكم المطعون عليه لم يشمل بالنفاذ المعجل بأى حال فلا محل لطلب النفاذ المعجل لهذا الحكم ويلتفت عنه ،

# فلمده الانسياب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول هذه المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبرفض الدعوى وألزمت المعارض ضده المصاريف ومائة قرش أتعاب المحاماه.

# تعليم

والذي يقرأ هذا الحكم يجد أنه قد انطوى على بحث موضوع من مواضيع الحياة الهامة في الإسلام، وهو موضوع ضم "فتاة بكر لوالدها" وقد تضمن هذا الحكم الذي ينطوى عليه هذا الموضوع: عدة مبادئ شرعية هامه .. أو قل عدة قواعد فقهية مما يثرى بها فقه الشريعة الإسلامية ويؤكد أنها انفع وأصلح الشرائع التي ترعى مصالح الإنسان في كل زمان ومكان، وهذه المبادئ الشرعية أو القواعد الفقهية هي:

- ١ ولاية "الأب" على ولده ولاية نفس ولاية مال.
- ٢ -- تزول ولاية النفس بالبلوغ بالسن أو بالعلامات الشرعية بالنسبة للابن ،
- ٣ أما البنت البكر الشابة فتستمر ولاية الأب ، ومن يليه من العصب المحارم للفتاة
   على نفسها إلى أن تتزوج ، أو تتقدم بها السن ويكتمل لها عقل ورشد.
- الولاية بعد بلوغ البنت ولاية نظر لأن المقصود بها مجرد الحفظ والصون فإذا تعرضت هذه الولاية مع المصلحة الخاصة الفتاة قدمت مصلحة الفتاة لأنها المقصودة من استمرار هذه عليها .

يلى هذا أن حق "الأب" فى ضم ابنته البكر الشابة إليه ليس حقا مطلقا تهدد معه سائر الاعتبارات الأخرى التى فى مراعاتها صالح البنت ومستقبلها ومن هذه الاعتبارات التحاق البنت بكلية جامعية لا يتسنى لها مداومة الدراسة فيها - إذا كانت مقيمة مع أبيها بعيداً عن مقر الكلية .

ونحن نجد - أن فضيلة الأستاذ "القاضى" - الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق على جاد الحق - شيخ الأزهر قد صاغ موضوع الدعوى فيما حوته صحيفة المعارض ضده والحكم الصادر غيابيا لصالحه ضد ابنته المعارضة وما حوته صحيفة المعارضة من طلباتها التى شرحتها في أسلوب واضح وصادق أمين.

. ولقد قام فضيلة الأستاذ قاضى الدعوى - الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر بتطبيق الأوضاع القانونية على وقائع الدعوى .. وبين مبادئ الشريعة الإسلامية التى تحكم موضوع الدعوى ، بيانا وافيا وشافيا ، ينسجم مع المنطق الشرعى والقانونى ،

وقد ضمن الحكم - الأسباب الإنسانية ، وما يساندها من قواعد شرعية مستخلصة من المبادئ الإسلامية ، التي اتفقت عليها المذاهب الفقهية في تربية وتعليم "البنت" وعدم الوقوف في وجهها - مهما كانت الأسباب - ما دامت البنت ترغب في مواصلة التعليم .

ولم يفت فضيلته وهو القاضى الذكى اللماح – أن يعرض لهذا الموضوع الاجتماعي الخطير – عرضا فقهيا جميلا – فيؤيده بكل القواعد الفقهية من مختلف المذاهب الإسلامية ، ويسند أدلته الشرعية بحكم قضائى رائع – يزيل عن الموضوع لبس الاختلاف فيه وضرورة الأخذ به – فقهاء وقضاء ، ويصدم به دعاوى الغرب والمتغربين وكل من يتهم الإسلام بالوقوف أمام الفتاة وتعليمها ،

ولم يفته - أن ينوه في لمحة إنسانية ذكية ، بموقف الأب الإنساني وغيرته على ابنته وإرادة حمايتها ، والإشراف عليها بالرغم من تقديم فضيلة الشيخ "القاضى" لمصلحة البنت المشروعة على حق أبيها في ضمها - وهذا أفق واسع - يجب أن يتوفر في كل قاض حتى ينزع من نفوس المتقاضيين آثار ما تتركه الأحكام في نفوسهم من حزازات وعذاوات،

وكان لفضيلة الإمام مجاله الرحب في مجال الدعوة فمئذ توليه مشيخة الأهر طفر بها طفرة يحسبها كل مسلم على المستوى الداخلي والخارجي ، فعلى المستوى الداخلى اهتم بالوعظ والإرشاد كأحد جناحى الأزهر فدعمه بالدعاة وأقام لهم الدورات التدريبية ،عمل ومازال يعمل على تحسين موقفهم المادى بحيث يتمكن الداعية من أداء واجبه في أمن واستقرار وفي نفس الوقت أشرك العاملين في المعاهد الأزهرية مع إخوانهم الدعاة في المنابر الثابتة وخطب الجمعة والمحاضرات العامه تدعيما لمسيرة الدعوة ،

أما في خارج الوطن فقد وضع ضوابط وقواعد تفتح المجال أمام المؤهلين لها كى يؤدى الأزهر ما عليه من واجب ، وفي عهده زاد عدد المبعوثين فقد تجاوزوا السبعة آلاف عالم خارج الوطن أما هو ذاته فلم يكتف بالتوجيه والإرشاد بل يتحمل عبئا كبيرا يقوم به دون ملل أو كلل.

والمتتبع لأسلوب فضيلته يرى أنه يقوم على الواقعية الخالية من إثارة المشاعر واستجداء العواطف فكلماته سواء المقروءة أو المسموعة تقوم على العبارة الموجزة التى تحمل في ثناياها أبلغ المعانى وأفضل العظات لأنها قضايا قائمة على حجج قطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

وفي هذا المختصر الوجيز سأعرض لبعض الموضوعات التي تمس قضايا العصر ومشاكل المجتمع لنرى طريقة عرضه لها واستنتاجه لما ينفع المسلم في دنياه وأخراه ، مثل القرآن والأخلاق وكيف أن الإسلام يبنى مجتمعه على أسس قويمة من وضع الله تعالى في كتابه ، كما سأعرض لموضوعات استشرت في مجتمعنا الإسلامي كالغلو في الدين والتفريط فيه وكيف عرضها فضيلته وعالجها ، ولما كانت المرأة نصف المجتمع فقد حظيت منه باهتمام بالغ بإبطال الشبه الواردة عليها وإبراز حقها الذي منحه الإسلام لها ومدى تكريمه وحرصه عليها وسأعرض موقفه من الشباب ومدى اهتمامه بهم وإبرازه مشاكلهم ووضع الحلول لها .

## الانخلاق والقرآن :

يرى فضيلة الإمام أن الإسلام بعد أن أرسى قواعد الدين وجه أنظار المسلمين إلى

وجوب تغيير أنماط سلوكهم ومراجعة عاداتهم وأعرافهم التى تخالف السلوك المشروع لإسلام وربط هذا التغيير بصلاح المجتمع واستشهد بأيات من كتاب الله تعالى ، وبين فضيلته أن تغير أنماط هذا السلوك غير المشروع لا يتأتى إلا بوقفة مع النفس كما أشار سبحانه فى النصين السابقين وتطرق فضيلته إلى بيان مصادر العادات والأعراف غير المشروعة ، فرأى أنها فى الغالب ترجع إلى فساد الطبقة القادرة على التوجيه بالكلمة النافذة المعبرة عن المفاسد والمساوئ التى تسوه وجه المجتمع نواحيه ، إنهم أصحاب الولاية، هم أولوا الأمر كل فى موقع إبتداء من الرجل فى بيته وإنتهاء بولاية الحاكم ، فإذا صلح هؤلاء وكانوا أسوة حسنة فى الاستقامة والأمانة والنزاهة والعدل ، والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة فروعاً وأصولاً صلح المنجتمع ،

وقد أجمل فضيلة الإمام الأكبر القيم الأخلاقية في القرآن الكريم فيما يلى

١ - إن صلاح المجتمع أو فساده مرهون بصلاح أو فساد أخلاق أولى الأمر وأفراده فإن صلحوا صلح وإن فسدوا فسد المجتمع ،

٢ – التـمكين في الأرض يكون في الغالب من حظ الصالحين حكاما كانوا أو
 محكومين ومن شذ عن ذلك فهو من باب الاستدراج والاختبار،

٣ - إن فساد الأخلاق والعادات غالبا ما يكون وافدا نتيجة غزو فكرى أو عسكرى لقوله تعالى: قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُوكَ إِذَا دَخُلُوا قَرْبُ أَفْسُدُ وَهَا وَجُعَلُوا أَعَنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُولُ إِذَا دَخُلُولُ اللّهُ عَلَى : قَالَتُ إِنَّ ٱللّهُ وَلَا إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

على المجتمع الإسلامي أن يستلهم عاداته وتقاليده من عقيدته وشريعته
 رعاية للحق والخير والعدل ، وما يختلف عليه يرد إلى الله ورسوله .

ه - أوجب القرآن الكريم على الناس الروية والأناة في نقل الأخبار وإشاعتها خشية النية السيئة الخبيثة والقصد اللئيم ، وما حادث الإفك الذي اتهمت به السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاف على أحد .

٦ - حذر القرآن الكريم من التفرقة في الدين جريا وراء أهواء سياسية أو اجتماعية

<sup>(</sup>١) سورة العمل الآية ٢٤،

أو اقتصادية دفعا للمفاسد التي لا تحمد عقباها (١).

#### الانهانات المشيعة:

دعا فضيلة الإمسام وألح في الدعوة إلى وجنوب الحقاظ على الأمانات المضيعة فيبين مفهوم الأمانه بوجه عام ، وأنها أمر الله ، ويجب الوقاء به ،

وبين فضيلته للشباب ولغيرهم أن مفهوم الأخلاق في الإسلام مستمد من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ، كما يرى أن للأخلاق الإسلامية ذاتيتها الخاصة بخلافها في الأديان الأخرى ويعلل ذلك بما يلى :

- الإسلام ربط بين الدين والأخلاق ، فالأخلاق أساس لتنظيم حياة الفرد والمجتمع
   سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،
- ٢ -- الأخلاق في الإسلام تقوم على مبدأ التقوى والنية بعمل ما أحل الله وإجتناب ما
   حرم ،
- ٣ أخلاق القرآن أخلاق اجتماعية لأنه ينظر إلى الفرد في ضوء مجتمعه وإذا
   تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع رجحت مصلحة المجتمع .

## الاخلاق العملية في القرآن الكريم:

وفي هذا المجال من مجالات دعوته نجده قسم الأخلاق العملية في القرآن إلى أربعة أقسام:

- ١ أخسلاق عملية فردية .
- ٢ أخلاق عمسلية أسسرية ،
- ٣ أخلاق عملية اجتماعية ،

<sup>(</sup>١) النبي في القرآن للإمام الأكبر.

### ٤ - أخسلاق عمليسة للدولة.

وأخذ فضيلته يفصل هذه الأقسام وأعرض بإيجاز مدلولها حسب رأية ،

## ١ - الأخلاق العملية القردية :

وجه القرآن الكريم للفرد الأوامر التى تصلح بها نفسه ومجتمعه وتصلحه مع ربه فأمره بالتعليم والسؤال عما يجهله ممن عنده علم به خصوصا فى الدين فلا يسأل إلا من تأهلوا للتقوى ، كما دعا القرآن الكريم إلى طهارة النفس والاستقامه والعفة والاحتشام وغض البصر عما حرم الله والإمتناع عن شهوتى البطن والفرج إلا فيما أحل سبحانه ، وفى مقابل ذلك نهى القرآن الكريم الفرد عن قتل نفسه أو إفساد عضو من أعضائه ، وعن الكذب والنفاق والبخل والإسراف ، وإلى غير ذلك من الأمور التى تتنافى مع السلوك الإيمانى .

## ٢ - الأخلاق العملية الأسرية:

بين القرآن الكريم حقوقه وواجباته في كل من الأصول والفروع ، فأمر باحترام الوالدين والإحسان إليهما واحترام حياة الأولاد كما جاء مفصاد في سورة النساء ، كما وضع القرآن دستورا للحياة الزوجية يكفل استمرار الأسرة في سعادة وراحة بال .

## ٣ - أخلاق عملية إجتماعية:

رأى فضيلة الإمام مسترشدا بالقرآن الكريم أن الإسلام حقن دم الإنسان إلا بحق وحرم السرقة والفسوق والربا والاختلاس ولأن ذلك تملك غير مشروع ، وحرم أكل مال اليتيم وخيانة الأمانة إلى غير ذلك مما يفسد المجتمع .

## ٤ - أخلاق عملية للدولة :

فى هذا العنصر نرى مدى حيدة فضيلة الإمام فلم يستهوه المنصب أو يمنعه من كلمة الحق ، يرى فضيلة الإمام أنه يجب على الحاكم مشورة شعبه ،

كما أوجب القرآن على الحاكم الحكم بالعدل وصون النظام وإقرار الأمن والحفاظ

على الأموال العامه وعدم المساس بها إلا في مصارفها المشروعة ، كما لم يدع القرآن غير المسلمين المتعايشين مع المجتمع الإسلامي هملا فقد ضمن لهم حرية العقيدة الذاتية وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ما لم يخرجوا على النظام المشروع ، كما أوجب القرآن الكريم على الشعب طاعة ولى الأمر في غير معصية الله تعالى ، وأمر كذلك بالاتحاد حول المثل العليا ، والإعداد للدفاع عن العقيدة والوطن ، كما أوجب القرآن عدم نشر الشائعات والمرجفات وضرورة التثبيت من الأنباء ، وفي مجال العلاقات الخارجية أمر القرآن الكريم بالسلام العام حفاظا عليه والدعوة إليه بالكلمة الطيبة دون إكراه أو استبداد وأمر بحسن الجوار ،

# \* التفريط والغلوفي الالحكام الشرعية:

قرر فضيلة الإمام أن الأحكام التشريعية أحكام توقيفية ، أخذت من نصوص قطعية، أخذت من الكتاب والسنة أو القياس أو الإجماع والغلو فيها يقع بتغيير مدلولها كتحريم الحلال أو حل المحرم دون الأخذ بدليل كاف لإثبات هذا الحكم وليس هذا من الدين والورع

ويبين فضيلته أن نتيجة هذا الغلوقد أظهرت بعض الفتاوى بتحريم أعمال أو إيجاب أعمال لم ينزل فيها دليل ملزم بالإيجاب أو الحرمة ومن يفعل ذلك آثم لتجنيه على دين الله وتعديه لحدود الشرع ،

## المراة والقرآن:

لما كانت المرأة عاملا هاما من عوامل صلاح الأسرة أو فسادها كان لها نصيب أوفى في مجال دعوة فضيلة الإمام خصوصا وأنه في هذه الأيام تتردد صيحات من عقول غير واعية تنادى بمساواة المرأة بالرجل، لهذا وغيره اهتم فضيلة الإمام بالحديث عنها مبينا حقوقها الثابتة بنص القرآن الكريم وأنها لم ترق في مجتمع من المجتمعات بقدر رقيها في المجتمع الإسلامي الحق، كما لم تحظ بتكريم في فكر سابق أو ديانة غير إسلامية بما

حظيت به فى الإسلام الحنيف ، وبين فضيلة الإمام أن فى القرآن الكريم سورتين خاصتين بالمرأة ، الأولى سورة النساء الكبرى وهى الرابعة فى المصحف الشريف ، والثانية سورة النساء الصغرى "سورة الطلاق" وترتيبها الخامسة والستون ، هذا فضلا عن آيات كثيرة متفرقة فى سور القرآن الكريم تحدثت باستفاضة واضحة عن المرأة ، وهذا يدل على عظم مكانة المرأة فى الإسلام ، ويرجع فضيلة الإمام تلك الصيحات المغرضة التى تنادى حقوق المرأة إلى ثلاث جهات

- ١ التقليد الأعمى لمجتمعات بعيدة عن المنهج الإسلامي .
- ٢ عادات وتقاليد وأعراف توارثها الناس دون أن يعرفوا مدى علاقتها بالإسلام
  - ٣ سوء الفهم لنصوص القرآن الكريم أو التزمت فيه .

وقد عرض فضيلته لقضايا كثيرة أوضح من خلالها الحقوق الثابتة للمرأة من منظور الإسلام لها ، منها

(١) المساواة بين الرجل والمرأة: قضية أثيرت في الغرب وانتقات إلى المجتمع الإسلامي وتعرض كثيرون الحديث فيها ولكن فضيلة الإمام يحسم الأمر ويبين الأحكام السرعية التي ساقها الله في كتابه، والرسول في سنته لتبرز مكانة المرأة. فبين أن المساواة بين الرجل والمرأة لا تكون في أصل الخلقة فالرجل والمرأة شطرا نفس واحدة لا يختلفان في الإنسانية كما لا يعد أحدهما فرعا للآخر فهما شطران لنفس واحدة لقوله يختلفان في الإنسانية كما لا يعد أحدهما فرعا للآخر فهما شطران لنفس واحدة لقوله تعالى. وَمِنْ البَيْمِ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وفى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل عن من أحق الناس بحسن صحبته أسار إلى الأم ثلاثة والأب واحدة ونساءل فضيلة الإمام أليس في هذا دليل على مساواة الرجل بالمرأة ؟ وأنهما خلقا من نفس واحدة ، وهل الإسلام فضل الرجل على المرأة ؟ يجيب فيقول ، اللهم لا .

سعورة الروم الأية ٢١

- (٢) المساواة بين الرجل والمرأة في المسئولية وطاعاتها الإمام أن المرأة مسئولية مسئولية مسئولية مسئولية مسئولية الرجل فهي مسئولة عن نفسها وطاعاتها لربها وعن أسرتها ومجتمعها فصلاح زوجها لا ينفعها عند فسادها وفساد زوجها لا يقدح في صلاحها لقوله تعالى " وَمَن يَعُمُ مُنْ الصَّلِحَتِ مِن ذَكِراً وَأُنْ الْمُولِمُ الْمُنْ الله عليه الله عليه المنار وكذلك امرأة فرعون الن السلام ، فنبوة زوجها مع إيمانها .
- (٣) المسئولية العامة: بين فضيلته أن الإسلام إذا كان قد قرر مسئولية المرأة عن نفسها فقد أناط بها مسئولية الدعوة مشاركة للرجل فهى ملزمة بالدعوة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتحدير من الرذائل، وجعل انحراف كل من المرأة والرجل بالتقصير في الدعوة إلى الله يضع كليهما موضع المساطة منه سبحانه لقولة تعالى. وَلَلْوُمْ وَنَوْلُونُ وَلَلْوُمْ وَنَوْلُونُ وَلَلْوُمْ وَنَوْلُونُ وَلَلْوُمْ وَنَوْلُونُ وَلَلْوَمُ وَنَوْلُونُ وَلَلْوَمُ وَلَا لَا الله يضع كليهما موضع المساطة منه سبحانه لقولة تعالى. وَلَلْوُمُ وَنَوْلُونُ وَلَلْوُمُ وَلَا لَا الله يضع كليهما موضع المساطة منه سبحانه لقولة تعالى. وَلَلْوَمُ وَلَوْلُونُ وَلَلْوَمُ وَلَوْلُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

ويستنتج فضيلته من هذا النص الكريم أن ليس للمرأة أن تقعد عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اعتمادا على الرجل بل عليها أن تحمل المسئولية تضيامنا معه ، فقد تصل مع جنسها إلى ما لم يصل إليه الرجل بحكم الأنوثة ،

هذه أمثلة من القرآن دالة على أن الإسلام كرم المرأة ، فهى فى أصل العقيدة تحمل أمانه مسئوليتها كاملة فحقوقها مصونة وواجباتها ملقاة على عاتقها ، وبعد هذا فلا مجال لصبحات المرجفين والمغرضين بمساواة الرجل بالمرأة .

واستطرد فضيلة الإمام فتحدث عن قضايا عدة تتعلق بالمرأة لا مجال لترك عنصر منها لأهميتها:

<sup>(</sup>١) سورة الساء الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١ الآية ٧١

رأى الزواج مشاركة ومسئولية بين الرجل والمرأة بعيدا عن الصراع على السيطرة والسلطة حيث جعل سبحانه لكل منهما دائرة عمله الخاصة به ، وقارن فضيلته بين المرأة الغربية غير المسلمة والمرأة المسلمة ، فوضح أن زواج المرأة المسلمة لا يقطعها عن أسرتها فهى منسوبة إليها بخلاف غير المسلمة عند زواجها تقطع هذه الصلة تماما وتنسب لزوجها وبين أن زواج المرأة لا يبطل ذمتها المالية فلها حق التصرف في مالها الخاص دون تدخل من زوج أو أب أو غيرهما ولها حق إبرام العقود وحق أن تضمن وتضمن .

وقد رد فضيلته على بعض الشبه التي تناط بالمرأة ،

1 - مسألة القوامة: يرى بعض المغرضين أن قوامة الرجل على المرأة إنقاص لحقها ، ورد فضيلته بأن قوامة الرجل تكليف لا تشريف ولا تنقص من حق المرأة لأنها عبء للأسرة يتحمله الرجل وهذا على سنن ما قره سبحانه وبينه رسله عليهم الصلاة والسلام . إذن القوامة تنظيم للمسئولية وتوزيع لأعباء الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ، والمشاكل التى تقع بين الرجل والمرأة حالات فرضية فردية وضع الإسلام لها حلولا للإصلاح، وإذا لم توجد هذه الحلول حسمت بالطلق الذي هو أبغض الحلال إلى الله .

ب - الدم والدية: المرأة والرجل مشتركان فيهما فقاتل المرأة عمدا مخلد في النار كقاتل الرجل وفي القتل الخطأ عليهما أن يتبعا ما جاعبه القرآن الكريم الذي لم يفرق في حكم القتل بين الرجل والمرأة"،

ج - انعقاد الزواج بعبارة النساء (۱): رد فضيلته على ما يثار من أن الإسلام منع المرأة من حق مباشرة عقد زواجها بنفسها مدعية أن هذا انتقاص لحق المرأة، وقد قرر فضيلته هذه المسألة بأن فيها خلافا بين العلماء، فقد صحت الأحاديث في وجوب استئذان البكر واستئمار الثيب، بل وأكثر من هذا اشترط الإسلام رضا الزوجة، فإن زوجها وليها على كره منها لا يصلح العقد ويفسخ كما فعل صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم أن خنساء بنت حزم زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله

<sup>(</sup>١) بحوث وفتاوى إسلامية للإمام الأكبر،

صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

ومن هنا أخذ مذهب الفقه الحنفى بصحة تزويج المرأة لنفسها إذا كانت عاقلة رشيدة وأن لعصبتها الحق فى الاعتراض إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء لأن الزواج مضاهرة بين أسرتين .

د - ميراث المرأة: لم يكن للمرأة حق في الميرات قبل الإسلام ، والإسلام هو الذي جعل لها الحق الثابت فيه ومع هذا أثار المرجفون قضية حول كيف تكون المرأة على النصف من الرجل ؟ ورد فضيلة الإمام إلى أن تبعات الرجل أكثر من تبعات المرأة ثابت لها وحدها أما حق الرجل فله تبعات الإنفاق على المرأة زوجة أو بنتا والأولاد عموما والوالدين الفقيرين ، وعليه أن يقدم للمرأة شيئاً تعبيرا عن رغبته في الزواج منها .

وعند استبدالها بأخرى أو طلاقها لا يحق له استرداد شئ مما قدمه مع إلزامه بدفع نفقة ومتعة ولو كانت المرأة أيسر منه ، لأنه حقها وهي بهذا أوفر حظا من الرجل ،

تلك عدالة الإسلام في توزيع الحقوق بين الرجل والمرأة وهي حقوق سوت بينهما في الإنسانية ،

## متفرقات تتعلق بحياة المراة المعاصرة:

١ - اختلاط الرجال بالنساء: يرى فضيلة الإمام أن للمرأة الحق فى أن تشارك فى الحياة العامة للمجتمع واستدل على هذا بقوله سبحانه "يَأَيُّهُ ٱلنَّرِيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلنُّوْمِنَاكُ يَبَايِعُنَكَ عَلَى الْمَيْقِ الْمَاتِيْقِ الْمُعَالَقِ الْمُوْمِنَاكُ فَى الحياة العامة للمجتمع واستدل على هذا بقوله سبحانه "يَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلنُّوْمِنَاكُ فَى الحياة العامة للمجتمع واستدل على هذا بقوله سبحانه "يَأَيُّهُ ٱلنَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فهده الآية تدل على أن المرأة قد اشتركت في الحياة العامة فبايعت رسول الله ،

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة: الآية ١٢.

وقد صبح أن عمر رضوان الله عليه كان يحلف المرأة المهاجرة بالله أنها ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ولا رغبة بزوج عن زوج .

ومن هنا خلص فضيلة الإمام إلى أن المرأة لم تكن محصورة فى البيت ولا تمنع من الحديث مع الرجال وحضور مجالسهم فى حدود ما شرع الله ، فكن يؤدين الصلاة فى الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ، وكن يحضرن صلاة العيدين ويشاركن الرجال فى التكبير وكن يخرجن فى الحروب ،

والحج ، أليس فريضة على الرجال والنساء؟ والاختلاط فيه محتم ، ولهذا فلا مانع أن تعمل المرأة عملا يناسبها بشرط ألا تنفرد برجل في مكان لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلو أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" ،

٧ - الاختلاط الأسرى: يرى فضيلة الإمام أن الاختلاط الأسرى أمر مشروع وقيام النساء بالواجبات الاجتماعية مباح ولكنه مشروط بأن يكون على النحو المسموح به شرعا وفى المجالس التى تؤدى إلى المفاسد والضلال كالنوادى وجلوس النساء مع الرجال حاسرات متبرجات، وشريطة ألا تتخذ هذه اللقاءات وسيلة لدخول الرجال والشباب إلى بيوت الغير دون إذن أو فى غيبة الرجال المحارم أما إباحة قيام المرأة ببعض الوجبات الاجتماعية فقد أباحه فضيلته مستدلا بما جاء فى البخارى فى باب عيادة المريض وأن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها الدرداء عادت رجلا مريضا من الانصار فى المسجد وأن أم المؤمنين عائشة رضى الله علها عادت بلالا فى مرضه قبل أن تنزل آية الحجاب الخاصة بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفى نفس الوقت حدر فضيلته من اختلاط الشباب والشابات فى سن البلوغ واعتبر هذا أمراً مشروعاً بل قد يرقى إلى درجة المحظور . سدا لذرائع الفساد خصوصا فى ظل انعدام الالتزام بآداب الإسلام فى الملابس والحديث والمخالطة ،

۳ - زى المرأة (۱): لسوء ما نرى من تبذل فى ملابس المرأة وكشف لعوراتها مناوى إسلامية للإمام الأكبر.

وتجسيم لمفاتن جسمها يرى فضيلة الإمام أنه يجب على المرأة أن ترتدى ثوبا يستر جسدها كله ما عدا الوجه والكفين وحدد مساحة الوجه طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وعرضا من بين شحمتى الأننين بحيث لا يظهر القرط "الطق" ولا الأذن وألا يكون الثوب شفافا يظهر ما تحته ولا ضيقا وصافا يصف أجزاء البدن وألا يكون لافتا للأنظار، واستدل على ذلك بقوله تعالى: " وَقُل لِلْوَرُم يَكُويَ يَفُضُ مَن مِنْ أَنْهُ وَيَحَفَظُن وُوجَهُن وَلَا يُحون لافتا للأنظار، واستدل على ذلك بقوله تعالى: " وَقُل لِلْوَرُم يَكُويَ يَفُضُ مَن مِنْ أَنْهُ وَيَحَفَظُن وُوجَهُن وَلاَيْهِ يَنْ وَلَيْهُ وَيَعَفَظُن وُوجَهُن وَلاَيْهِ يَنْ وَلَا يَعْول لِلْوَرُم يَكُون الله والله يعون لافتا للأنظار، واستدل على ذلك بقوله تعالى: " وَقُل لِلْوَرُم يَكُون يَفُضُ مَن مِنْ أَنْهُ وَيَعَفَظُن وُوجَهُن وَلَا يَعْول لِلْوَلْ الله يعون المؤلفي والمنافق واستدل على ذلك بقوله تعالى: " وَقُل لِلْوَرُم يَكُون يَنْ الله مُولِيْهِن الْوَالْ الله يعون لافتا للأنظار، والمؤلفي الله والمؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي الله والمؤلفي المؤلفي الم

3 - النقاب: تحدث فضيلة الإمام عن النقاب فرأى أنه ليس بلازم، بل هو مغالاة فى الدين وعمل شخصى وليس عملا شرعيا ورأى فضيلته أنه لو كان عملا شرعيا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبى بكر حين دخلت عليه وعليها ثوب رقيق وأعرض عنها قائلا لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح، أو لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين ورأى فضيلته أن العلماء أجمعوا على أن للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة ولو رآها الناس.

o - زيئة المرأة (٢): الوجه والكفين: والمراد بهذا العنصر ما يسمى "بالمكياج": يرى فضيلة الإمام إذا كان الشرع قد أباح أن تظهر المرأة وجهها وكفيها فليس معنى ذلك أن تبالغ فى وضع الأصباغ والألوان والظلال للإثارة ولفت الأنظار لأن هذا يدخل فى باب المحظور ورأى أن المباح منها ما لا يلفت الأنظار ولا يثير الغرائز ولا يغير خلق الله وإن ذلك كان محرما قولا واحدا وإن تعارف عليه الناس وألفوه.

٦ - المصافحة (٣): في هذه الأيام جرت صبيحة تحرم مصافحة المرأة للرجل غير المحرم ولكن فضيلة الإمام حسم هذا حيث رأى أن المصافحة ليست حراما وتركها يدخل في باب الورع الشخصي لأنه لم يرد نص في تحريمها .

<sup>(</sup>١) سبورة النور . الآية ٣١ . (٢) فتارى إسلامية للإمام الأكبر.

<sup>(</sup>٣) النبي في القرآن للإمام الأكبر،

فضيلته على إباحة المصافحة بما رواه الأئمة أحمد والبيهقى وابن هزيمه وابن حيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من الحديبية عام ستة من الهجرة جمع نساء الأنصار وأرسل إليهن عمر رضى الله عنه للمبايعة وقرأ عليهم عمر آية المبايعة من سورة المتحنة فقلن نعم، ومد عمر يده من خارج الباب ومدت النساء أيديهن من الداخل وصافحن عمر وقال اللهم فأشهد، وعمر من هو عمر ؟

هذا بيان لواقع المصافحة باليد لمجرد للصافحة أما من يتخذ من المصافحة ذريعاً لوضع يد المرأة في يده فهذا يدخل في باب المحظور وسد الذرائع منعا للإثارة.

٨ - عمل المرأة : وضع فضيلة الإمام لعمل المرأة ضوابط أجملها فيما يلى :

أ - المرأة مسئولة من الرجل أيا كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا.

ب - ليس للمرأة أن تخرج للعمل إلا إذا احتاجته،

جـ - المهمة الأولى للمرأة تربية الإنسان وهذه أسمى وظيفة وأربح تجارة .

وقد أظهر فضيلة الإمام ألمه الشديد لما عليه المجتمع اليوم من ترك الأولاد بلا رقيب أو موجه لانشغال الوالدين وما يترتب على ذلك من مفاسد يئن المجتمع اليوم منها ، وينادى فضيلته المرأة طالباً منها أن تعقد مقارنة بين ما تكسبه من مال نتيجة عملها وبين مكسبها

<sup>(</sup>١) الاحزاب الآية ٢٢

## فى تربية أولادها .!

## الشبسانية

وكان للشباب مساحة كبيرة ومكانة خاصة في مجال دعوة فضيلة الإمام ، يرى فضيلته أنهم أصحاب مرحلة من العمر تمتاز بوفرة النشاط وقوة الجسد وسعة الأمل الطموح، فهم قوة لا تعدها قوة في إثراء الحياة بالخير والنهوض بالمجتمع ، ولهذا يجب الاهتمام بإحساس رعايتهم وتربيتهم في نطاق أحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة ،

وقد حدد أسباب مشاكل الشباب في سبع عشرة نقطة أرجعها إلى الفراغ الديني نتيجة سوء التربية وعدم اهتمام الوالدين والمربين ، وشيوع الإثارة والاتجاه نحو الماديات والافتقار إلى القيادة الدينية والغلو الناتج عن سوء الفهم (١) .

وقد رأى فضيلته أن لا علاج لهذه المشاكل إلا بوجود قدوة صالحة سواء في البيت أو في دور التعليم، أو أجهزة الإعلام، يغرسون في نفوس الشباب القيم الدينية والسلوك الرشيد والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصى فضيلته بوضع برنامج ديني مناسب لكل مرحلة من مراحل التعليم حيث لا يكفى التلقين وحفظ بعض النصوص.

## الحضارة الحديثة :

رأى فضيلة الإمام أن الإسلام ليس دين جمود بل هو دين يدعو إلى التطور الفكرى انطلاقا من قواعده الثابته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن طبيعة الاستشراف عند الإنسان لا توقف طموحه عند العلوم النظرية ، وإنما طموحه إلى طلب ما فيه نفعه ودفع ما به ضرره ،

ولذلك يدعو الإسلام إلى الأخذ بكل الوسائل الحضارية ويقيم ذلك على دعامتين:

الأولى: الاستفادة من تجارب الآخرين،

والثانية: استعمال العقل والتجربة في طلب الحقيقة لنهتدي إلى ما لا يهتدي إليه

<sup>(</sup>١) النبي في القرآن للإمام الأكبر،

غيرنا،

ورأى فضيلته أن الحضارة الإسلامية ليست نتاجا محليا للعرب في جزيرتهم ، وإنما هي حضارة ارتبطت بالعرب والمسلمين على اختلاف شعوبهم وتباين لغاتهم (١) وقد اختلطت بحضارات كثيرة لأمم غير عربية دخلت في الإسلام واصطبغت به ، ولذلك يجب استبعاد مالا يتفق مع عقيدة المسلم وشريعته فيما يتعلق بالنظريات الفكرية كالماركسية والوجودية أما العلوم التجريبية فإن الإسلام رغب في الإلمام بها في دعوته العامة للعلم في أول آية نزلت من القرآن الكريم ، آرَّ أَوْالسُوريِّكُ الزِّيَ عَلَى الله أرضه وسمائه وبحاره ، ولم يمنعه إلا من أمر واحد هو التفكير في ذات الله وصفاته وما استأثر به من علم في العلوم الغيبية ولهذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، "تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتضلوا"

ولهذا نرى مدى الارتباط الذي ربط به فضيلة الإمام بين العلم والحضارة الحديثة.

## السينما والمسرح:

يعتبر السينما والمسرح في عصرنا الحاضر وسيلتان خطيرتان لا يمكن إغفالهما أو إغلاقهما ، وهنا تساءل فضيلة الإمام هل يحل ارتياد المسرح والسينما وما شابهها أم يحرم؟

رأى فضيلته أنهما أدوات لا يمكن تجاهلها لأهميتها في التثقيف والتوجيه والترفيه، وحل ارتيادها أو حرمته ليس لذاتيتها ، بل لما تستعمل فيه ، وضرب لذلك مثلا بالسكين فهي تستعمل للنفع كما تستعمل للضرر وخلص من هذا إلى حل استعمال هذه الأدوات بشروط:

١ - أن تكون الموضوعات المعروضة وروادها بعيدين عن المجون وتوابعه من كل ما تمنعه الشريعة الإسلامية كتلك الروايات التي تدعو إلى الإثارة والجريمة والعقائد الباطلة

<sup>(</sup>١) النبي في القرآن للإمام الأكبر.

<sup>(</sup>٢) سبورة العلق الآية ١.

والأفكار المنحرفة.

٢ - ألا يترتب على دخول هذه الدور ضياع واجب دينى أو إهمال عمل مشروع يستفيد به الفرد والمجتمع .

٣ - المحافظة على منع الاختلاط والملاصقة المثيرة للرجال والنساء درءا للمفاسد
 لاسيما وأن عمل هذه الأشياء لا يكون إلا في الظلام (١) ،

وقرر فضيلته أنه إذا ما توفرت هذه الشروط فعلى رب كل أسرة أن يصطحب أسرته إذا دعت الحاجة للذهاب إلى هذه الدور حتى لا تتعرض لما هو شائع من المخاطر والمفاسد في هذه الأيام ، والله أعلم .

# من مولفات الإمام الاكبر وبحوثه:

"بعضها تحت النشر"

١ - مع القرآن الكريم ،

٢ - النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ،

٣ -- مختارات من الفتاوى والبحوث ،

ع - الفقه الإسلامي - مرونته وتطوره.

ه - رسالة في الاجتهاد ،

٦ - رسالة في القضاء في الإسلام،

٧ - كتاب أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية.

٨ - موسوعة الإمام الفقيه التي أصدرها في عدة مجلدات صدر منها حتى الآن
 أربع مجلدات والخامس تحت الطبع تحت عنوان :

<sup>(</sup>١) النبي في القرآن للإمام الأكبر.

"بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة" تحت إشراف الأمانه العامه للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر.

وبعض هذه الكتب مقرر في المعهد العالى للدراسات الإسلامية وفي مركز الدراسات الإسلامية وفي مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل .

وقاته: توفى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق بالقاهرة في يوم الجمعة الموافق ٢٥ من شوال عام ١٤١٧ هـ (١٩٩٦/٣/١٥) ودفن بقريته "بطرة" التابعة لمحافظة الدقهلية ،

## اهم المراجع والمصاحد:

- ١ عجائز الآثار في التراجم والأخبار ، .... عبد الرحمن الجبرتي .
  - ٢ الأزهر في ألف عام ، ،،،،، ، محمد عبد المنعم خفاجي .
    - ٣ -- مشيخة الأزهر ، ، ، ، ، ، على عبد العظيم ،
- ٤ دور الأزهر في الحياة المصرية ، .... د . مصطفى محمد رمضان
  - ه الأزهر تاريخة وتطوره ، .... على عبد العظيم وأخرون.
    - ٦ الأعلام ،،،،، الزركلي .
  - ٧ كنز الجوهر في تاريخ الأزهر ، .... سليمان رصد الزياتي .
  - ٨ الأزهر في اثنى عشرعاماً ، .... لجنة من كبار علماء الأزهر.
- ٩ صفوة من انتشر من أخيار صلحاء القرن الحادى عشر ، ....محمد الصغير
   الأفرائي المراكشي ،
  - ١٠ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، .... المرادي ،
    - ١١ -- مناقب الحضيلي ، .... محمد بن أحمد الحضيلي ،
      - ١٢ أداب اللغة العربية ، .... جورجي زيدان ،
        - ١٢ الخطط التوفيقية ، .... على مبارك .
  - ١٤ -أعلام الفكر الإسلامي ،...، تيمور باشا ترجمة الشيخ محمد المهدى،
    - ٥١ مقدمة شرح الأم ،،،،، الحسيني .
- ١٦ القول الإيجابي في ترجمة العلامة شمس الدين الأنبابي ،... أحمد رافع الطهطاوي،

- ١٧ الأزهر جامعاً وجامعة ، ... د . عبد العزيز الشناوى .
- ١٨ مرأة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر ، .... إلياس زخورة.
  - ١٩ الإمام محمد عيده ، ....عباس محمد العقاد،
  - ٢٠ تاريخ الإمام محمد عبده ، محمد رشيد رضا .
  - ٢١ الكنز الثمين لعظماء المصريين ،،،،،، فرج سليمان فؤاد ،
  - ٢٢ الإسلام ومبادئه الخالدة ، ....د ، محمد عبد المنعم خفاجي.
    - ٢٢ الحمد لله ، هذه حياتي ،،،،، د، عبد الحليم محمود،
      - ٢٤ -- السياسة والأزهر، .... د. فخر الدين الظواهري.
      - ٢٥ علماء في وجه الطغيان ،.... محمد رجب البيومي.
        - ٣٦ الإمام ..... أنور الجندى .
        - ٢٧ تاريخ الإصلاح في الأزهر.
        - ٨١ مفاخر الأجيال في تاريخ الرجال .
          - ۲۹ سبل النجاح ، .... على فكرى ،
            - ٠ ٣ فتاوى الإمام حسن مأمون.
        - ٣١ شخصيات إسلامية ،...، إبراهيم البعثي ،
          - ٣٢ المجمعيون ، .... د، محمد مهدى علام .
        - ٣٣ فهارس المخطوطات بدار الكتب المصرية.
        - ٣٤ مجلات وجرائد وأبحاث ونشرات وحواشى:
        - حاشية الشيخ على الصعيدي على فتح الجليل.

- مجلة المجمع العلمي العربي.
  - مجلة منبر الشرق.
  - مجلة المصيور.
  - الأعلام الشرقية.
  - روز اليسوسف.
  - الكــــاتب .
  - مجلة مجمع اللغه العربية ،
    - مجلة رسالة الإسلام.
- نشرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
  - جريدة الأهرام ،
  - جريدة الأخبار .
  - جريدة الجمهورية.

## ه ۲ - دوائر وموسوعات:

- دائرة المعارف الإسلامية .... مجموعة من المستشرقين.
- الموسوعة العربية الميسرة .... مجموعة من الأدباء والعلماء.
  - دائرة للعارف .... يطرس البستاني .
- دائرة سفير للمعارف .... الإسلامية ....شركة سفير للإعلام والنشر
- ٣٦ لقاءات وحوارات مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر،
  - مجموعة من رجالات الفكر،



نموذج رقم (۱۷)

# بسم الله الرحمن الرحيم

# AL - AZHAN AL - SHANF ISLAMIC RESEARCH ACADE!

GENERAL DEPARTMENT

For Rossarch Writting & Translation

الازهسسر الشريف مجمسع البحسوث الاسسلامية الادارة المساية للبحسوث والنأليف والنرجها









السيد / سجيد عيد الرجين عبد الفادر السرف فوزى صالح

السلام عليكم ورحمة اللسه وبركامه وبعد:

فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كناب: مجابيج. في. رحاب الإزهر 

نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيده الاسلاميه ولا مانع من البعد ونشره على نفقيكم الخدادة .

مم النساكيد على صرورة السنداية النامة بكتدابة الآيات القسرانيه والاحاديت النبوية الشريفة والالنزام بتسلبم ٥ خمس نسخ لمكنبة الازهر الشريف بعد الطبع.

واللـــه المــومق ١٥٠

والسلام عليسكم ورحمسه الله وبركامه ١٥٥

1000 IX115



V6